# الدين والنورة



General Organization Of the Alexandria Library (GOAL)

۱- السار الإسلامي والوحدة الوطنية

29.7.0862 W7.7

دكتورجسن حنفى

الناشر مكتة مدبولي

## ١ ـ الاسم والشعار:

كتابات « اليسار الاسلامي » استمرار لمجلة « العروة الوثقي » - ولجريدة « المنار » نظرا لارتباطها بالمشروع الاسلامي كما حدده الافغاني : مقاومة الاستعمار والتخلف ، والدعوة الى الحرية والعدالة الاجتماعية ، وتوحيد المسلمين في الجامعة الاسسلامية أو الجامعة الشرقية • « اليسار الاسلامي » تكملة اذن لاول مشروع اسلامي في تاريخنا الحديث عبر عن واقيع المسلمين واحتياجاتهم السياسية والاجتماعية • لم ينشأ في فراغ ، وليس بدعة في المركات الاسلامية ولو أنه بيدو لاول وهلة كذلك بعد أن خبأ مشروع الافغاني وتناقص وتقلص في جريدة « المنار » بل تراجع أحيانا بعد ذلك في مجلات الوعظ والارشاد وجرائد الدعوة الى سبيل الرشاد • ولكن اسم « العروة الوثقى » يخاطب قلة من المثقفين على وعى بالحركة الاسلامية الحديثة وليس اسما يخاطب جماهير المسلمين • بالاضافة الى أن « العروة الوثقى » توحى بالامة الواحدة والرابطة الدينية العميقة التي تربط الامة جمعاء • ومع أن ذلك صحيح من حيث المبدأ « لو أنفقت ما في الارض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم » ( ٨ : ٦٣ ) ، وأيضا « وان هذه أمتكم أمة واحدة » ( ٦٣ : ٥٠ ) ،

اليسار الاسلامي ، العدد الاول ، القاهرة ، ١٩٨١ .

الا أن « اليسار الاسلامي » يركز على التمايز في الامة الاسسلامية الواحدة بين الاغنياء والفقراء ، بين الاقوياء والضعفاء ، بين القاهرين والمقهورين ، بين من يملكون كل شيء ومن لا يملكون شيئا ، بين من يوجدون ومن لا وجود لهم ، تمايز بنص القرآن وببداهة المساهدة ، فالامة لدينا وكما هو الحال أيضا عند الافعاني أمتان: حكام ومحكومون، قادة وشعوب ، علية وسفلة ، ولما كانت مأساتنا في وجود الطرف الاول وغياب الطرف الثاني ، وسيطرة الطرف الاول واستغلال الطرف الثاني فان « اليسار الاسلامي » يركز على الطرف الثاني ، ويعبر عن الاغلبية الصامنة القهورة بين جماهير السلمين ، يدافسع عن مصالح الناس ، يأخذ حقوق الفقراء من الاغنياء ، وينصر الضعفاء على الاقوياء ، ويجعل الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل اعربي على عجمي الا بالتقوى والعمل الصالح ،

كان يمكن تسميتها « المنار الجديد » ولكن الاسم أيضا لا يعلمه الا المهتمين بالحركات الاصلاحية خاصة السلفيين منهم • مع أنه قد يوحى أيضا بمعانى النور والهدى لعامة الناس الا أن « المنار » القديم قد خبت فيه الثورة ، وهدأت فيه روح الافغانى ، وتحولت فيه الثورة الاسلامية الى نمط سلفى ، وانتهت حركة الاصلاح الدينى الى ما بدأت منه عند ابن تيمية • « اليسار الاسلامي » يعود الى الافغانى من جديد ويبث ناره ، ويحيى رماده ، ويبعثه من رقاده ، ثورة فى العقول والاذهان ، وثورة فى الواقع والاعيان •

وكان يمكن تسميتها « صحوة الاسلام » أو « يقظة الاسلام » وكلاهما يدل على صحوة السلمين ويقظتهم حاليا وهو ما أصبح موضوع

حديث العالم كله شرقا وغربا الا في العالم الاسلامي السنى باستثناء مجلة « الدعوة » التي يصدرها « الاخوة في الله » • ولكن التسميتين مازالتا تشيران الى الوعى الاسلامي الذي بدأه الاصلاح الديني والذي يود « اليسار الاسلامي » تحسويله من الوعي الفردي الى الوعى الاجتماعي ، ومن ثورة العقل الى ثورة الواقع(١) • أما أسماء « النيضة الاسلامية » و « البعث الاسلامي » و « الوعى الاسلامي » فانها تدل كلها على الثورة الداخلية أكثر منها على الثورة الخارجية في حين أن « اليسار الاسلامي » يود اقامة الثورتين معا • أما « قضايا اسلامية » غانه يشير أيضا الى مجرد قضايا فكرية تعالج موضوعات نظرية دون أي هدف عملي وهسو ما يريد « اليسسار الاسلامي » تجاوزه • أما « الاسلام المعاصر » أسوة بمجلة « السلم المعاصر » فانه اسم يشير الى المعاصرة التي قد تكون في الفكر وفي العلم وفى الفن ولكنه لا يشير الى الثورة أى معاصرة الاحداث الثورية وجعل المسلمين جزءا منها • أما أسماء « الموعظة الحسنة » وغيرها من الاسماء التي تدل على الوعظ والنصح والارشاد والهداية مثل « الموقف » ، « الهدى » ، « الفرقان » ، « البشير » ، « النذير » « البيان » فكلها دعوات أخلاقية يغلب عليها الطابع الصوف لا تتجاوز خطب الجمعة وليس بها فكر أو ثورة ، ولا تحدث أى أثر في جماهير المسلمين أن لم تحدث أثرا مضادا في التخدير والتسكين والايهام بالخلاص ٠

<sup>(</sup>۱) انظر مقالنا: من الوعى الفردى الى الوعى الاجتماعى . في المجدد التذكاري المهدى الى المرحوم الدكتور عثمان أمين ، ص ۱۱۱ – ۲٦٦ ، دار الثقافة ، القاهرة ١٩٨٠ .

أما أسماء « التقدم الاسلامي » أو « المركة الاسلامية » فانوا تشير ولا شك الى البعد الثورى فى الاسلام ، والاصل كله « شورة الاسلام » التى تظهر من خلال ثورة المسلمين ترجيحا المجانب الايديولوجى للثورة • صحيح أن ثورة الاسلام لا تظهر الا من خلال أوضاع المسلمين التى تهىء للثورة ولكن الثورات الاسلامية المعاصرة أرجعت ثوريتها الى الاسلام وحركته الذاتية • ومع أن الاسم الاصلى « ثورة الاسلام » قد يدل أيضا على ثورة فى العقائد أو فى الاخلاق أو فى الشرائع والنظم دون تحقيق الثورة فى الواقع ، ومع أنه قد يشير الى مجرد تغيير فى الوضع القائم دون تحديد لاتجاه الشورة ومسار التغير ومع أنه اسم يقبله جميع الناس ويتفق مع هدف القامة وحدة وطنية بين التيارات الاسلامية والثورية ، لا يخشاه المثقفون الوطنيون ، الا أنه قد يكون اسما خطابيا اعلاميا ، لا يخاطب المتقفون الوطنيون ، الا أنه قد يكون اسما خطابيا اعلاميا ، لا يخاطب المقلة ، ولا يتحدد بالعلم ، ولا يشير الى شيء محدد ولكنه أقرب المالي العامة ، ويخاطب كل الناس ، ويرضى عنه الجميع (٢) ،

<sup>(</sup>۲) بعد الاستقرار على اسم « اليسار الاسلامى » بالرغم من كلا الاعتراضات المذكورة حوله والاستعداد للدخول في معارك فكرية دفاعا عن الاسم في مواجهة مخاطره واستعدادا لتحمل خسائره من اجل تطهير الالفاظ في ثقافتنا الوطنية حدث اثناء زيارتي الى افغانستان والجمهوريات الاسلامية بالاتحاد السوفيتي أن الاسم لم يثر شيئا في اذهان المسلمين ، فبالرغم من وجود ثورة بأفغانستان تنتسب الى ايديولوجية الطبقة العاملة الا اننى ادركت أن لفظ اليسار لا يثير الاذهان الا في المجتمعات الليبرائية التي تعى معركة الافكار والصراع بين اليسار واليمين على انه مظهر من مظاهر حرية الفكر والحياة الديمقراطية ، ولا يثير شيئا في المجتمعات المتخلفة التي تحولت من الاقطاع الى الثورة دون أن تمر بمرحلة ليبرالية ناويرية ، كما لم يثر الاسم شيئا لدى مسلمي الاتحاد السوغيتي لانهم ندويرية ، كما لم يثر الاسم شيئا لدى مسلمي الاتحاد السوغيتي لانهم

وقد فرض اسم « اليسار الاسلامي » نفسه الي حين • فهو الاسم الذي يدل على التيار الذي تمثله هذه الكتابات • وهو اسم علمي • فاليسار مصطلح في علم السياسة يعنى المعارضة والنقد وبيان المسافة بين الواقع والمثال • وهو أيضا مصطلح في العلوم الانسانية بوجه عام • فهناك اليسار الفرويدي في علم النفس ، واليسار الهيجلي في الفلسفة ، واليسار الديني في علم تاريخ الاديان • فهسو لفظ علمي وليس له أي مدلول سياسي بمعنى الاثارة الحزبية ، وتهييج الجماهير • هذا بالاضافة الي أنه يطابق واقع المسلمين الذين تنقسم حياتهم بين حكم ومحكومين ، أمراء وشعوب ، أغنياء وفقسراء ، واليسار الاسلامي يأخذ صف المحكومين والمضطهدين والفقراء والمعذبين وبالتالي فهو يمثل اليسار بالمعني العلمي •

ولكننا نعلم أن الاعتراض سيأتى من فريقين • سيقول « الاخوة في الله » ان الاسلام ليس به يسار ويمين بل هو اسلام واحد وأمة واحدة واله واحدر٣) • وهو اعتراض ينصب على المبدأ ولا ينصب على

سلفيون أهل سنة ، ولا يعرفون استحداث الالفاظ ، ولا تخاطب أذهانهم الا آيات القرآن والاحاديث النبوية ، بل أن لفظ الاسلام كان يثيرهم أكثر مما كان يفعل لفظ « ثورة الاسلام » ولكن بعد مدة ، وبعد العودة الى مصر التي تتمتع بتراث ليبرالي طويل منذ القرن الماضي عاد « اليسار الاسلامي » من جديد واضعا نفسه كمفهوم علمي مستقر في العلوم الانسانية ومعبرا عن المضمون الفكري لهذه الكتابات بالرغم من جميع الاعتراضات عليه والتساؤلات حوله .

<sup>(</sup>٣) د. عماد الدين خليل : لعبة اليمين واليسار ، دار الاعتصام ، القاهرة ١٩٧٧ .

الواقع أي على الاسلام من حيث هـو عقيدة وليس واقع السلمين من حيث هم مجتمعات ودول ، وطبقات وملاك ، ونحن لا نتحدث عن الاسلام بل نتحدث عن المسلمين في واقع تاريخي محدد وفي نظم اجتماعية محددة • ومادمنا في التاريخ والزمان فنحن في ميدان الصراع والحركة وتعارض المالح وصراع القوى وتفاوت الدخول ٠ وعلى هـذا المستوى هناك يسار ويمين ، ومع ذلك فالتصورات المختلفة للعقائد كما مثلتها الفرق الاسلامية بها يسار ويمين على ما بيثنته علم اجتماع المعرفة ، فالمعتزلة يسار والاشماعرة يمين . والفلسفة بها يسار ويمين ، فالفلسفة العقلانية الطبيعية عند ابن رشد يسار ، والفلسفة الاشراقية الفيضية عند الفارابي وابن سينا يمين . والتشريع به يسار ويمين ، فالمالكية التي تقوم على المسالح المرسلة يسار ، والفقه الافتراضي عند الحنفية يمين ، وفي التفسير ، التفسير بالمعقول يسار والتفسير بالمأثور يمين • وفي التاريخ في الفتنة الكبرى ، على يسار ومعاوية يمين ، والحسين سبيد الشهداء يسار ويزيد والأمويون يمين (٤) . وسيقول دعاة القانون والنظام في كل عصر الذين يرفضون التغير نحو الافضل ابقاء على الاوخساع القائمة بما فيها من تسلط سياسي وسيطرة اقتصادية وأوضاع طبقية انها لعبة اليمين واليسار لتفريق الامهة وبث الفرقة واضمار الضفائن واثارة القنت ، فاليسار خائن كافر ، ملحد عميل ، دموى زنديق ،

ت (٤) أحدد عباس طالح أ اليمين واليسار في الاسلام . المؤسسة المربية للدراسات والنشر ، بيروت ، ١٩٧٢ عمد .

الماهرة ١٩٧٣ ، المركات السرية في الاسلام، و روز اليوسف الماهمة الماهم

حقود لا يحب الخير للناس • والحقيقة أن ذلك أثر من آثار الاستعمار الثقافي في بلاد المسلمين حين أراد تشويه الالفاظ والمصطلحات والأفكار عمدا حتى لا يقترب منها أحد مثل الحرية ، والديمقر اطية ، والشعب ، والصراع ٠٠ النح ٠ ومنها اليسار حتى يأمن الاستعمار أي تحركات شعبية أو حركات اجتماعية تنادى بالتحرر من الاستعمار والقضاء على الاستغلال ، وهو ضامن لدخول الحيلة على « الاخوة في الله » نظرا لما يرى فيهم من حمية الدين وكراهية لاعداء الدين! ونحن نعلم أن اصرارنا على اسم « اليسار الاسلامي » قد يفقدنا المضمون من أجل الشكل خاصة وأنه لا مشاحة في الالفاظ سواء « باسم الله » أو « باسمك اللهم » ومع ذلك فان تطهير الالفاظ وتخليصها مما علق بها من سوء استعمال وتشويه عن عمد جزء من الدفاع عن ثقافتنا القومية ضد الاستعمار الثقافي والتعصب الاعمى ، وقد قامت كثير من الحركات الفكرية في التاريخ بفضل الاسم ، وارتبطت الذاهب الفكرية ارتباطا وثيقا بأسماء معينة لا يمكن استبدالها ، وقد علم الله آدم الاسماء كلها حرصا على الاسم • وأمامنا حاليا الصهيونية التي ترفض حتى أن تسكن في مكان عليه اسم فلسطين أو فوقه علم فلسطين أو به منظمة تحمل اسم فلسطين • والله نفسه له أسماء حسانی(٥) ٠

<sup>(</sup>٥) كان الراى قد استقر على اسم « ثورة الاسلام » بعد أخذ الاعتراضات على اسم « اليسار الاسلام» »مأخذ الجد ولكن في عزاء لاحد الاقرباء جاء ذكر الوضع الحالى والازمة الاقتصادية والفسساد والانحراف والناس تسمع القرآن . وجاء ذكر خطباء المساجد الذين يستولون على مشاعر الجهاهير بالآلاف . كما جاء ذكر المدح والثناء على الحكام واختفاء المعارضة . وهنا صاح أحد المعزين بجلباب ازرق : نريد « اليسار الاسلامى » . وهنا ادركت مدى تعبير الاسم عن واقع المسلمين ومدى قبول الشعب له وان

وكان لابد لنا من شعار • وكان أمامنا خياران : الأول شعارات علمانية صرفة مثل « يا مسلى العالم اتحدوا » وآيات قرآنية تحث المسلمين على أخذ مصائرهم بأيديهم والدفاع عن مصالحهم • وكان الخيار للآية القرآنية أقرب الى التأثير في نفوس جماهير الأمة • وكان أمامنا نوعان من الآيات : آيات الكتاب الحق والهدى مثل : « هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق » ( ٢٥ : ٢٩ ) • فلنلتجأ هنا الى النقول و « اليسار الاسلامي » اتجاه عقلاني يعتمد على المعقول • أو « أفمن يهدى التي الحق أحق أن يتبع » ( ١٠ : ٣٥ ) والهداية علمناها في حركاتنا الاصلاحية الاخيرة ، و « اليسار الاسلامي » يريد تجاوز الهداية اللدنية الى تغيير الواقع الفعلى بفعل جماهير السلمين • وكان أمامنا آيات الجهاد مثل « فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة » ( ٤ : ٩٥ ) أو « فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما » ( ٤ : ٩٥ ) ولكنها أصبحت ضمن شعارات الثورة الاسلامية الكبرى في ايران ، الذي يحز في أنفسنا هو أن خير أمة أخرجت للناس تنتهي الى مثل ما انتهت اليه من استعمار وتخلف ، ونحن لدينا كل مقومات الامة فكرا ومادة ، وحياة وثروة ،

الاسم لا ينفر احدا ولا يخيف انسانا . وحين سألته هل يرضى بكتابات اسلامية تأخذ حقوق الفقراء والمضطهدين تحمل هذا الاسم وهنا هب الحاضرون يعبرون عن تزييف الوعى القومى يعلنون أن اليسار مرفوض وأن المعارضة الاسلامية أغضل . ويعبر آخر عن اتجاه « الاخوة في الله » متسائلا : وهل في الاسلام يسار ويمبن ؟ وهنا أدركت أهمية تطهير الثقافة الوطنية من زيفها وبقايا الاستعمار الثقافي والتعصب الديني ، وأن الشعب قادر على الدفاع عن الاسم الذي يعبر عن طبيعته ومصالحه ، ولئن يهدى الله اليك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها .

وعددا وأرضا ، ومع ذلك نجد أنفسنا مستضعفين في الارض ، مغلوبين على أمرنا ، لا دور لنا في التاريخ بعد أن كنا صناع حضارة ، ومعلمي البشرية ، ومصدر العلم والعرفان • لذلك آثرنا الآية الكريمة « ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم أئمة ونجلعهم الوارثين » ( ٢٨ : ٥ ) • فالاستضعاف في الارض حافزنا على الثورة ، وورائة الارض وامامتها هو أملنا وغايتنا •

### ٢ \_ السبب والتوقيت:

وقد حان ظهور « اليسار الاسلامي » بعد أن حققت بعض مناهج تحديث مجتمعاتنا في عدة أجيال ماضية منذ أكثر من قرنين من الزمان نجاحا نسبيا بينما فشك البعض الآخر خاصة فيما يتعلق بمواجهة التخلف والقضاء على مظاهره • أولا الاتجاهات الدينية التي قدر لها أن تصل للحكم حولت الاسلام الى شعائر وطقوس ، وعقائد وأخرويات في حين أن الواقع الاسلامي ظل مخالفا لنظم الاسلام وكأن الاسلام الشعائري المظهري ما هو الا ستار يخفى موالاة الغرب والاقطاع العائلي ورأسمالية العشيرة . أما الاتجاهات الدينية الاخرى الى لم تصل الى الحكم بالرغم من سعيها لذلك فقد غلبها التعصب وضيق الافق وتكفير الاتجاهات التحديثية الاخرى ، تسعى الى السلطة وتمارس جدل الكل أو لا شيء • كما يغلب عليها النظرة الالهية والتصور المركزى والهرمي للكون ، وتغيب منها النظرة الانسانية وتصور التاريخ وحركة المجتمعات • ثانيا ؛ الاتجاهات الليبرالية التي قدر لها أن تحكم قبل الثورات العربية الاخيرة كانت موالية أيضا الغرب كثقافة وان عادته كاستعمار ، وكانت تقوم على أكتاف الطبقات العليا التي كانت تسيطر على موارد البلاد • فوقعنا

في التغريب ثقافة ، وكنا ضحية الاستغلال والاهتكار اقتصادا ، وظلت جماهير المسلمين خارج الساحة لا تظهر الا في لحظات الثورات الوطنية، ثالثا ، الاتجاهات العسربية الماركسية أرادت أن تقيم نظاما يحقق العدالة الاجتماعية ويناهض الاستمعار ولكنه لم يحقق الحرية لجماهير المسلمين ولم يطور تراثهم بحيث يكون ضمانا لتحتيق أهداغهم في الاستقلال الوطني • وقد وقع البعض منها في تبعية للقوى الكبرى الماثلة ، وانزوت عن باقى جماهير المسلمين حتى ناصبته العداء ٠ تبغى أمنها ، وتبحث عن استقرارها ، وتتحفز على معارضيها ، وأحبح همها البقاء والاستقرار • رابعا ، الاتجاهات الوطنية الثورية الاخيرة التي أحدث تغييرات جذرية فى أبنية مجتمعاتنا السياسية والاقتصادية ولكنها سرعان ما انحسرت ، وانقلب البعض منها الى ثورة مضادة ، ولم يؤثر غالبيتها في وعي الجماهير ، وظلت على مستوى الشعار . بل ازداد الواقع الاسلامي تأزما ، ونشأت طبقات متوسطة تقوم بدور مجتمع النصف في المائة دون أن تعي دورها في التحديث بل . وتعارض أي مناهج تحديثية أكثر جذرية وتحاول تغيير الواقع الفعلى وتعطى للشهارات مضامينها الفعلية (٦) • يأتي « اليسار الاسلامي » كى يحقق أهداف الثورات الوطنية ومبادىء الثورة الاشتراكية وذلك من خلال تراث الامة واعتمادا على وعى الجماهير الاسلامية وبالتالي تتحقق أهداف حركاتنا الثورية الأخيرة دون مثالبها وأوجه نقصها ٠

<sup>(</sup>٦) انظر مقالنا : نشأة الاتجاهات المحافظة في وطننا العربي الراهن ، قضايا عربية ، يناير ١٩٨٠ ـ وايضا التراث والتجديد ، موقفنا من التراث القديم ، المركز العربي للبحث والنشر ، القاهرة ، ١٩٨٠ .

و « اليسار الاسلامي » أيضا نتيجة حتمية انجاح الثورة الاسلامية الكبرى في ايران أمام دهشة العالم أجمع ، كيف استطاعت الجماهير الاسلامية الوقوف أمام أعتى النظم العسكرية البوليسية واستقاط نظام الشاه باسم الاسلام وبقوة « الله أكبر قاصم الجبارين » وتحت شعار « وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما » (٤: ٥٥) وبدت كأنها نموذج آخر الثورة في مقابل الثورتين الكبرتين الفرنسية والبلشفية ، وأصبحت نموذجا لما تكون عليل ثورة العقائد في أواخر القرن الرابع عشر و « اليسار الاسلامي » كذلك نتيجة لتحركات المسلمين في أفغانستان والملايو والفلدين وباكستان ، ونتيجة لثورة الجزائر حيث ظهر الاسلام كتراث وطنى البلاد يحفظ للمسلمين الجزائر حيث ظهر الاسلام كتراث وطنى البلاد يحفظ للمسلمين الجماهير الاسلامية في كل مكان (٧) ويدافع عن مصالحهم ، ويحرك

و « اليسار الاسلامى » درع جديد للاسلام وحصن منيع للمسلمين ضد محاولات الاستعمار الاخيرة لاحتواء ثورات المسلمين وجعله الاسسلام عقيدته الاستراتيجية يحتويها قبل أن تحتويه وتبدو ثورة الاسلام الآن كأنها الخطر الاكبر على القوى العظمى فقد تتحرك جماهير المسلمين في روسيا والصين اذا ما كشفت عن ولائها في العمق ، وهو الولاء الحضاري الذي يجب كل ولاء سياسي وقد تتحرك الجماهير في جنوب شرقى آسيا التي حاصرها الاستعمار

<sup>(</sup>٧) أنظر طبعتنا لكتاب الامام الخمينى: الحكومة الاسلامية ، المقدمة ، القاهرة ، ١٩٧٩ ، وكذلك كتابه الثانى « جهاد النفس أو الجهاد الاكبر » المقدمة ، القاهرة .١٩٨٠ .

وأراد النيل من اسلامها بعد أن اكتشف فيه الضمان الاول والاخير ضد عمليات التغريب ومحاولات التبشير وهجمات الاستعمار . والعجيب أن يقبل الاتحاد السوفيتي التعامل مع الشاه ، ويرى في الثورة الاسلامية الكبرى في ايران خطرا جاثما عليه ، ويغزو أفغانستان. وكما بدأ الاستعمار في النيل من العالم الاسلامي من أطرافه بالالتفاف حوله بعد أن فشل في ضرب وسطه أبان المُصرب الصليبية بدأ الدم يسرى في هذه الاطراف من جديد ، ودبت الحياة فيها تبعث في القلب ذاته • ولما أحس الاستعمار بثورة الاسلام أراد احتوائها ، فتخلى عن الشاه ، وتعامل مع الثورة الاسلامية العظمى في ايران ، وخاطب ودها • بل ودعا رؤساء الكنائس في جنوب شرقى آسيا الدول هناك الى احترام المسلمين والاعتراف بحقوقهم ، وتعظيم دينهم ، والاستجابة الى مطالبهم ، وتأييد ثورتهم ، ومن يدرى فلربما خصص مركز الاستخبارات الامريكي قسما خاصا منه لاحتواء ثورات الاسلام المعاصرة واللعب على الاسلام ضد الشيوعية ، وقد آن الاوان للتحذير من عداء الشرق والغرب معا لثورة الاسلام وان أظهرا العكس ، وأن هذه الثورة ستكون القوة الحقيقية أمام القوتين العظميين • و « اليسار الاسلامي » هو أيديولوجية هذه الثورة للمسلمين •

و « اليسار الاسلامي » أيضا تطوير الاصلاح الديني الذي بدأناه في المائتي سنة الاخيرة ليس فقط على مستوى مواجهة مخاطر العصر: الاستعمار والاقطاع والرأسمالية والتخلف الاجتماعي والقهر السياسي كما هو الحال عند الافغاني بل أيضا على مستوى اعادة بناء الفكر الديني الاصلاحي ذاته ، فلاول مرة منذ ابن رشد في الفلسفة ، والمعتزلة في أصول الدين ، والشاطبي في أصول الفقه ،

وابن خادون فى التاريخ ، وابن تيمية فى الفقه تعاد صياغة الفكر الدينى و فابتدأنا البعد عن الاشاعرة ، الفكر الدينى الرسمى الذى ازدوج من التصوف وأصبح أساسا السلطوية فى بتصورنا العالم وللتسلطية فى أنظمتنا المحكم والسلبية فى سساوك جماهيرنا التى تنتظر المدد والعون والإلهام من السماء (٨) و و و قترب من المعتزلة عند محمد عبده معلنا قدرة العقل على الادراك واستقلال الارادة فى السلوك و فأصبح الانسان قادرا بعقله على المعرفة ، وقادرا بارادته على الفعل و و و و و سيتمر فيما بدأه الكواكبى فى البحث عن أسباب الفتور بين المسلمين من أجل تجنيدهم والبحث عن طبائع الاستبداد من أجل تحرير المسلمين و ونحن نرث أيضا محمد اقبال ومحاولاته فى « تجديد الفكر الدينى و الاسلام هى الاجتهاد و التجربة والكثيف عن الذاتية حتى يصبح كل مسلم فردا ، وبناء والتجربة والكثيف عن الذاتية حتى يصبح كل مسلم فردا ، وبناء ومظاهر قوتها وضعفها ، واعادة الحياة والفعل للتوحيد كما يقول اقبسال و القبال و المعلم المناه و المن

قـوة كان فى الحياة على الارض فأصـبح التوحيد علـم الكـلام رده فى الفعـال غـي مضـىء جهانا اليـوم مالنا من مقام

<sup>(</sup>٨) إنظر مقالنا « الجذور التاريخية لازمة الحسرية والديمقراطية في وجداننا المعاصر » المستقبل العربي ، يناير ١٩٧٩ .

قائد الجيش! قد رأيت غمودا من «هو الله» ما بها من حسام ما درى الشيخ أن توحيد فكر دون فعل يعد لغو كلام يا اماما لركعة كيف تدرى في الدورى ما امامة الاقوام

كما ينتسب الى المفكر الاسلامي الثورى «على شريعتى » ومحاولاته لبناء الذات الثورية والذى فجر الثورة الاسلامية الكبرى في ايران تحت قيادة الامام الخميني (٩) • كما أن « اليسار الاسلامي » ينتسب الى الحركات الاسلامية المعاصرة : السنوسية ، وثورة عمر المختار في ليبيا ، والمهدية بالسودان ، ورابطة العلماء الجزائريين بالجزائر ، وثورة الريف بالمغرب ، وعبد الحميد بن باديس ، وعبد الكريم الخطابي ، والشهيد حسن البنا وسيد قطب ، والشهيد عبد القادر عودة ، يجمع بين ثورة الواقع ضد الاستعمار وثورة الفكر ضد التخلف • « اليسار الاسلامي » استئناف للحركات الاسلامية الثورية العاصرة وتنظير لها •

وان نهاية القرن الرابع عشر وبداية القرن الخامس عشر لحدث يعاصره جيلنا ويدفعنا الى التفكير في التاريخ، في الماضي والحاضر

<sup>(</sup>٩) أنظر د. أبراهيم شتا: الثورة الايرانية . الجذور والايديولوجية ، بيروت ١٩٧٩ .

والمستقبل و « اليسار الاسلامي » مساهمة في هذا الحدت ، ومحاولة لنقل المسلمين من قرن الي قرن ، ومن مرحلة الي مرحلة ، من النخاف الي التقدم ، ومن الاستعمار الي التحرر ، ومن الستعمار الوارد ونهبها الي سيطرة جماهير المسلمين عليها ، ومن الاقطاع العشائري ورأسمالية الطبقات المتوسطة الي اشتراكية جماهير الامسة ، ومن القهر والتسلط الي الحرية والديمقراطية و أن بداية القرن الخامس عشر اتحمل دلالة جديدة بالنسبة المسلمين ، وهو دخولهم في حركة التاريخ بعد الثورة الاسلامية الكبرى في ايران واثبات جمساهير المسلمين لنفسها ، وأخذها حقوقها بأيديها و وفي نفس الوقت تكمن شروات المسلمين في أيدى الاغنياء و فاذا ما حصل المسلمون على الثورة والثروة فان العالم يكون لهم و حينئذ ، لا يمن الله على الذين استضعفوا في الارض ويجعلهم أئمة ويجعلهم الوارثين و وقد يكون من بيننا مجدد القرن الخامس عشر طبقا لحديث المجددين « ان يكون من بيننا مجدد القرن الخامس عشر طبقا لحديث المجددين « ان

# ٠ ٦ - احياء تراثنا القديم:

ويتأصل « اليسار الاسلامي » في الجوانب الثورية في تراثنا القديم ، وبالتالى تكون مهمته احياء هذه الجوانب وابرازها وتطويرها وتصفية ما دونها حتى تتأصل ثورة المسلمين وتزول عقبات تقدمهم ، يجمع تراثنا ثلاثة أنواع من العلوم : العلوم النقلية العقلية مشل علم أصول الدين وعلم أصول الفقه وعلوم الحكمة وعلوم التصوف ، والعلوم العقلية وحدها مثل علوم الرياضة والفلك والطبيعة والكيمياء والطب والصيدلة والاحياء ، والعلوم النقية وحدها مثل علوم القرآن والحديث والسيرة والفقه والتفسير .

م ٢ - اليسار الاسلامي والوحدة الوطنية

ففي علم أصول الدين « اليسار الاسلامي » تيار اعتزالي في الفكر الديني يرى أن المعتزلة كانت تمثل ثورة العقل وعاام الطبيعة وحرية الانسان ، وأن التوحيد أقرب الى المبدأ العقلى الخالص من الكائن الحي المشخص كما تصوره الاشاعرة ، وأن التنزيه يعبر عن طبيعة العقل أكثر من التشبيه ، وأن التوحيد بين الذات والصفات أقرب الى العدالة من التمييز بينهما • كما يرى أن الانسان حر مسئول صاحب أفعاله ، له استطاعة قبل الفعل ومع الفعل ، ويرى أن العقل يحسن ويقبع ، وأن الحسن والقبح ذاتيان في الشيء قائمان بالافعال ، وأن العالم يسير نصو غاية ، ويتبع قانون الصلاح والاصلح، وأن الجزاء قدر الاعمال ، وأن الايمان يقرن بالعمل ، وأن امامة المسلمين بالاختيار ، وأن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فرض على المسلمين . يتفق « اليسار الاسلامي » اذن مع أصول المعتزلة الخمسة، لذلك يحاول احياء التراث الاعتزالي بعد أن تم القضاء عليه مند القرن الخامس الهجرى ، منذ هجوم الغزالي على العلوم العقليــة وسيادة التصوف وازدواجه مع الاشعرية حتى حركاتنا الاصلاحية الاخيرة ووضع بدائل جديدة أمام الاشعرية السائدة ، فنضع الاعتزال ونحن ندعو الى العقلانية والحرية والسيادة على الطبيعة والديمقراطية . كما نضع الخوارج ونحن ندعو لنورة المسلمين وعدم التفريط في نيل حقوقهم واستعادة ثرواتهم ، وندعو الى أن العمل شرط الايمان حتى يعمل السلمون ويتحقق نداء الاصلاح '« ما أكثر القول وأقل العمل »(١٠) ، وندعو الى المساواة وأنه لا فضل لعربي على عجمي

<sup>(</sup>١٠) تاريخ الاستاذ الامام ، الجزء الثاني ص ٩٨ - ١٠٣ .

الا بالتقوى ، ونضع الشميعة أيضًا فقد حاورهم أهل السنة بالرغم من أننا لم نعرف عقائدها الا من خلال كتب أهل السينة التي لم تكن مجردة عن الهوى والتعصب ، ونعيد فهمنا لهم بعد أن قاموا بالثورة الاسلامية الكبرى في ايران ودعوا الى اثبات الهوية الاسلامية ٥ ومقاومتهم الاستعمار والصهيونية ورفضهم التغريب والعلمانية واقتربوا من أهل السنة وتركوا المعالاة القديمة في عقائد الشيعة (١١) • نضع أمام العقل الاسلامي كل البدائل حتى أبعدها كما كنا نفعل قديما في عصرنا الذهبي في القرن الرابع الهجري وحتى لا تظل الاشعرية مفروضة علينا تاريخيا أكثر من تسعة قرون وواقعبا حتى الآن كأنها هي الفكر الديني الوحيد في تراثنا وكأن التخلف الذي سادنا منذ القرن السابع الهجرى حتى الآن ليس هو السئول عن هذه السيادة للفكر الاشمعرى حتى أصبح فكرنا الديني أحادى الطرف تتمثله السلطة السياسية • فأى خروج عليه هو خروج على النظام ، كفر والحاد ، عمالة وخيانة • « اليسار الاسلامي » أذن اتجاه اعتزالي فى العقيدة بل أنه ينتسب الى أصداب الطبائع معمر بن عباد ، وثمامة ابن الاشرس ، والجاحظ ، والنظام الذين ردوا الى الطبيعة اعتبارها ، وأثبتوا قوانينها ، وجعلوا الاعراض فيها لا تنفك عن جواهرها لان ما يعيب عصرنا انكار الطبيعة ، وادانتها ، وخرق قوانينها ، وجعلها مطيـة للقوى الخارجية ، ننتظر المعجزات ونتلمس خوارق العادات ٠ « اليسار الاسلامي » اتجاه اعتزالي جذري وليس اتجاها اعتزاليا

<sup>(</sup>١١) أنظر مقدمتنا لكتاب الامام الخمينى: الحكومة الاسلامية ، القاهرة ١٩٧٩ . وكذلك مقدمتنا لكتاب « جهاد النفس أو الجهاد الاكبر » القاهرة ١٩٧٨

تشوبه الاشعرية سواء عند المعتزلة الاوائل (البغداديون) أو عند المعتزلة الاواخر (الماتريدية)، يرد للمعتزلة اعتبارهم التاريخي، ويرفع عنهم تهم الكفر والالحاد،

و « اليسار الاسلامي » اتجاه مالكي في الفقه والاصول وذلك لان ما نوعد اليه من مصالح مرسلة ودفاع عن مصالح المسلمين قد أكدته المالكية التي خرجت من عبد الله بن مسعود الذي خرج بدوره من عمر بن الخطاب امام المجتهدين والمدافع عن مصالح السلمين والعارف بها حتى قبل نزول الوحى ثم يأتى الوحى لتصديق رؤيته للواقع الاسلامي • ليس « اليسار الاسلامي » مدرسة فقهية جديدة بل يعيد الاختيار بين المدارس الفقهية القديمة فيرى أن المالكية أقرب الى الواقع ، وتستطيع أن تعطى مجتهد اليوم جرأة على التشريب دفاعا عن مصالح الناس دون الفقه الحنفي الذي غلبت على بعض جوانبه المسائل الافتراضية ودون الفقه الشافعي الذي عليه أهل مصر لانه محاولة للجمع بين المالكية والحنفية ، بين أهل الحجاز وأهل العراق ، غنصفه مالكي - « واليسار الاسلامي » يذهب الي الاصل ذاته أي المالكية ذاتها \_ ودون الفقه الحنبلي الذي ارتبط بالاصول الاولى معتمدا على قوتها ونحن أقرب المي اساءة استعمال النحوص فى غلير مواضعها ، ولا نحسن تخريج مناطها أو تنقيحه ، ومع ذلك لا يفرق « اليسار الاسلامي » بين مذهب فقهي ومذهب آخر ، ونرجع بالسلمين الى أصول الاسلام الاولى • لقد اجتيد القدماء ونحن نجتهد ، فهم رجال ونحن رجال ، جرأتنا على الواقع ودفاعنا عن مصالح المسلمين أسوة بمالك ، واعتزازنا بالعقل والاستدلال أسوة بأبى جنيفة ، وجمعنا بين المعقل والواقع أسوة بالشسافعي ، وارتباطنا بالاصول أسوة بآهمد بن هنبل ، نرى فى النص بداهمة العقل ورؤية المواقع ، مهمة « اليسار الاسلامي » أيضا اعادة النظر فى كل التشريعات الموروثة ، فما كان فى الكتاب والسنة الصحيحة قبلناه لان الشرع يقوم على المصلحة ، وقبوله هو قبول لبدأ المصلحة ، وما سوى ذلك اجتهدنا فيه ، فاجماع كل عصر قد لا يكون ملزما للعصر الذى يليه نظرا لتجدد الظروف والاصول ، واجماع كل عصر ملزم لعصره فقط ، والاجتهاد مفتوح فى كل العصور ، اننا فى قضايانا الشرعية خاصة فى قانون الاحوال الشخصية نرجح القانون على الواقع ، ولا نحكم بالمصلحة وهى أساس التشريع ، ومن هنا كان التزامنا بمانك بن أنس وبمبدأ المصلحة كأساس لنصوص القرآن «هذا وانحديث ولاجماع الامة واجتهاد الفقهاء ، نجعل الاجتهاد ، وهو القرآن «هذا لاصل الرابع ، أصلا أولا يلحق بالاصل الاول ، وهو القرآن «هذا كانبنا ينطق عليكم بالحق » ( ٥٥ ؛ ٢٩ ) ،

و « اليسار الاسلامي » اتجاه رشدي في الفلسفة لان ابن رشد هو الفيلسوف الذي لم يساوم على العقل من أجل الاشراق كما نفط نحن في أيامنا هذه ، ولم يستسلم لخرق قوانين الطبيعة من أجل اثبات قوى خارجية كما يحدث في جيلنا هذا ، لقد بدأت الفلسفة القديمة عند الكندي عقلية علمية ترى الفلسفة أدساس الدين ، تسيطر على قوانين الطبيعة وتسخرها لمصلحة الانسان ، فنشأت الاتجاهات العقلية والعلمية والطبيعية وهي أسساس نؤضة المجتمعات ، ولكن لسوء الحظ تحولت الفلسفة الى اشراقية طوباوية عند ابن سينا والفارابي ، وأصبح العقل قاصرا عن ادراك حقائق الامور ، يحتاج الى مدد من السماء والى الاتصال بالعقل الفعال ، وأصبح الوحيد القادر من السماء والى الاتصال بالعقل الفعال ، وأصبح الوحيد القادر

على ذلك هو الرئيس الملهم الذي يطيعه باقى الناس وينفذون أو امره . وتم تقسيم العالم الى قسمين : ما فوق فلك القمر وما تحت فلك القمر واللاول سلطة على الثاني ، وكل شيء يحدث على الارض تحدده دورات الافلاك وحركات النجوم ، وتمت قسمة الانسان أيضا الى قسمين : بدن فان موضوع الطبيعيات وروح خالد موضوع الالهيات ، وضاعت وهدة الانسان الحي الواقعي في العالم ، ومشاكلنا نحن ، مشاكل الغذاء والاسكان والمواصلات والامراض والنظافة والكساء تأتى كلها من البدن الفاني ، وكسلنا وتواكلنا ورضانا وعزاؤنا كل ذلك يأتي من الروح الخالد • أضبحت الفضائل النظرية أعلى ا وأشرف من الفضائل العملية ، فالتأمل والنظر أفضك من العمل والانتاج وهو ما نشكومنه في مناهج تعليمنا ومن تحرجنا من المدارس الفنية والمعاهد العملية وعدم تقديرنا العمل اليدوى • ضاعت الفلسفة في سبيل التصوف عند الفارابي وابن سينا حتى أتى ابن رشد وأعاد الى العقل مكانبته والى الطبيعة استقلالها ، وهاجم علم الاشسعرية وعاوم التصوف ولكنه كان صحوة مؤقتة لم تتلها يقظة دائمة ، ولم تستمر محاولته في ايجاد بديل لعلم الاشمرية ، وظل وعينا الحضاري أحادي الطرف ، نمطى الاتجاه ، ومازلنا في جيلنا هذا نكفر ابن رشد! وهنا يأتي « اليسار الاسلامي » ليربط نفسه بالتيار العقلي العلمي في الفلسفة الاسلامية الذي بدأه الكندي وسار فيه ابن رشد ٠

ويرفض « اليسار الاسلامي » التصوف ويعاديه ويرى أنه أحد أسباب انحطاط المسلمين كما لاحظ ابن تيمية والكواكبي والامام المخميني عندما سماهم بالمتقدسين • فقد نشأ التصوف كحركة سلبية ضد تيار البذخ والترف والتكالب على السلطة والصراع على الدنيا

بعد أن فشلت المقاومة الفعلية من فرق المعارضة من أئمة آل البيت ابتداء من على والحسين سيد الشهداء • فلما استتب الامر للدولة الاموية وتم استشهاد آلاف من المسلمين بقيادة الائمة والصحابة رفض المخلصون الانعماس في الدنيا التي سببت الفرقة وسالت دماء المسلمين بسببها ، فتركوا العالم لمن يريده ، وتركوا الدنيا بمن فيها على من فيها ، وهاولوا انقاذ النفس أن لم يستطيعوا انقاذ الآخرين ، وأبقوا على نقاء الروح الباطنية إن لم يستطيوا المافظة على النظام الشرعى في العالم الخارجي • فتحول الاسلام لديهم من حركة أفقية فى التاريخ الى حركة رأسية خارج العالم ، وبدل أن يكون الاسسلام عاية في التاريخ أصبح غاية خارج التاريخ، وبدل أن يكون الاسلام شريعة ينفذها السلمون جميعا أصبح حقيقة لاصحاب الطرق وحدهم . وقد انقسم هذا الطريق الى ثلاث مراحل : الاولى الاخلاق التي تظهر في القيم السلبية مثل الزهد والفقر وما سمى المقامات ، والثانية مرحلة الندس التي يتحول فيها الصراع الخارجي الى صراع داخلي بين الاحوال مثل الخوف والرجاء ، الصحو والسكر ، الغييلة والحضور ٠٠٠ النخ ، والثالثة مرحلة الفناء والاتحاد بالله عن طريق الخيال والوهم وهنا ينتهي الطريق الصوفى ، والعالم باق لم يتغير ، وكأن النصر قد تم ، والدولة الاسلامية قد قامت ، أما حالنا اليوم فأن الامر يختلف تماما • فالمقاومة ليست أمرا ميئوسا منسه ، وأغلبنا من القاعدين الذين فضل الله عليهم المجاهدين ، وانقساذ النفس دون الآخر أنانية وتخلى عن الرسالة ، وخلاص النفس دون العالم عجز وهروب • والمسلمون اليوم جزء من حركة التساريخ ونضال الشعوب • كما أننا نعانى من القيم السلبية مثل الفقر والخوف والجوع فكلنا فقراء وخائفون وجياع • أزمتنا الفقر ، وبليتنا الذوف ، ولا أمان لنا من الجوع ، وليس لدينا ما نزهد فيه ، والصبر جعلنا ساكنين في كل شيء ، والرضا جعلنا راضين بكل شيء ، والتوكل جعلنا نترك التخطيط والاعدد للمستقبل ، أما الفناء والاتحاد فقد أغرقانا في الخيال ، فعشنا عالما من الاماني والمني والاحلام ، نرى أننا خير أمة أخرجت للناس ، وأننا أزهي حضارة ظهرت في التاريخ ، وأننا أفضل شعوب الارض قاطبة ، والواقع مختلف تماما فلا نمن نأمر بالمعروف وننهي عن المنكر حتى نكون خير أمة ، ونحن أمة يحتل أرضها الاجنبي ، وينهب ثروتها الملوك والامراء ، ان الفناء يعني تطبيق الفناء في العمل والتضحية في سبيل الرسالة ، والاتحاد يعني تطبيق شريعة الله ، وحكم الله ، وتحويل الوحى الى نظام للعالم بالفعل وبالجهد ومن خلال حركة المسلمين في التاريخ ،

ويجد « اليسار الاسلامي » مصادره أيضا في العلوم العقليسة الخالصة في تراثنا القديم • فقد قامت هذه العلوم بفضل العقل واستطاع التنزيه أن يعطى العقل دافعا نحو اللانهائي ، فاكتشف القدماء كثيرا من النظريات الرياضية في الحساب والجبر والهندسسة والفلك • كما استطاعوا بفضل احترام الطبيعة واطراد قوانينها الكشف عن كثير من النظريات العلمية في الطبيعة والكيمياء وعلوم البحار والارض والاحياء والطب والصيدلة والتي ظلت الي عهد قريب مساوية لحضارة العالم ومادة العلم الحديث • يود « اليسسار الاسلامي » أن ينقل علمنا القديم من مرحلة الي مرحلة حتى لا نظل ناقلين اكتشافات الغير ، فالعلم هو اعمال للعقل ونظرة للطبيعة ، فاليس هو نتاج العلم وتطبيق قوانينه ونقل أسسالييه من بيئة الي أسسها بيئة • كما يرتبط « اليسار الاسلامي » بالعلوم الانسانية التي أسسها بيئة • كما يرتبط « اليسار الاسلامي » بالعلوم الانسانية التي أسسها

القدماء مثل علوم اللغة والاداب والمغرافية والتاريخ وعلم النفس والاجتماع خاصة ونحن مازلنا فى عصرنا نكرر ما قاله القدماء فى اللغة دون معرفة أسسها وأبنيتها النظرية ، نحاول الكشف عن التاريخ من خلال الرواية فى علم المحديث ، وشرع من قبلنا فى علم الاصول ، والنبوة والمعاد والامامة فى علم أصحول الدين ، والمراتب الالهية فى علوم التصوف ، ومراحل التاريخ فى كتب الطبقات أو تاريخ السنين ، ونضع قانونا جديدا لتاريخ الشعوب الاسلامية خادون ابن خلدون الذى وصف فيه دورة الشعوب الاسلامية الاولى من نشأة وتطور واكتمال وانهيار فى مراحلها الاربعة ، فقد عاصر ابن خلدون نهاية الدورة الاولى المشعوب الاسلامية ونحن نعاصر بدايات الدورة الثانية التى ظهرت منذ القرنين الماضيين فى الاصلاح الدينى ، مهمتنا تحويل الاصلاح الى نهضة حضارية شاملة لاحياء تراثنا القومى ، وتحريك الشعوب الاسلامية حتى تأخذ مصائرها بيدها وتكون جزءا من حركة التاريخ ، تصب ماضيها فى حاضرها نحو مستقبلها(١٢) ،

ويرتبط « اليسار الاسلامي » أيضا بالعلوم النقلية الخالصة علوم القرآن والحديث والتفسير والفقه ، وهي العلوم الاولى التي نشأت حول الوحي • ويجد الدلالات المعاصرة لبعض فروع علوم القرآن مثل « أسباب النزول » التي تعنى أولوية الواقع على الفكر ، وعلم « الناسخ والمنسوخ » الذي يعنى التطور في التشريع طبقا للاهلية والقدرة ، وعلم « المكي والمدنى » الذي يعنى التصور

والنظام ، العقيدة والشريعة ، النظر والعمل ، وهى العلوم التى يمكن لنا تطويرها الى علوم الواقع مثل الاحصاء والعلوم الاجتماعية ، وعلوم التاريخ ، والايديولوجيات والنظم السياسية والاقتصادية ،

وفى علم الحديث يهمنا اعطاء الاولوية للمتن على السند و فقد بلغ القدماء مبلغا من العلم بالرجال لم نبلغه نحن ولكننا نستطيع أن نتفوق عليهم فى نقد المتن بحيث يتفق مع العقل والبداهة ومجرى العادات والمشاهدة وهي بعض شروط التواتر و نستطيع أن نقوم بالنقد الداخلي بعد أن أبدع القدماء فى النقد الخارجي وأن شعورنا القومي قد تشكل فى معظم مادته من الاحاديث دون أي نقد داخلي والتي تعتمد في معظمها على المشهور أو المرسل أو المقطوع أو الضعيف أو أخبار الاحاد و المتواتر منها موجود أصله فى القرآن ويهمنا أيضا اعطاء الاولوية لمعاني الحديث على شخص المتحدث وبالتالي الرجوع بعلم السيرة من شخص الرسول الى أقوال الرسول عتى نسوا تعاليمهم حتى نسوا تعاليمهم فأخذوا الاشخاص وتركوا الكلمات و

أما علوم التفسير فان « اليسار الاسلامي » يتجاوز التفسير التاريخي الذي وقع فيه أغلب المفسرين وكأن القرآن يتحدث عن وقائع مادية في زمان ومكان معينين عن طريق جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات حول حوادث ماضية • بل نؤسس التفسير « الشعوري » الذي يجعل القرآن وصفا للانسان وعلاقاته بالآخرين ووضعه في العالم ومكانه في التاريخ ، يقيم مجتمعا ، ويؤسس دولة طبقا لما وعلى اليه جيلنا من علم وخبرة ، نخاطب به عصرنا ، ونسير اثر تفسير الامام الشهيد سيد قطب في « ظلال القرآن » • ونتجاوز أيضا

التفسير «الطولى» سورة دورة وآية آية فتتفرق الموضوعات وتتكرر ونؤسس التفسير الموضوعى بضم الآيات كلها حول موضوع واحد ثم بناء الموضوعات كلها حتى يمكن بناء التصور الشمولي الاسلامي للمالم حول الانسان ونظام المجتمع وكيان الدولة ، ونقيم التفسير الثورى القرآن ، ونحول علم المعقائد الى أيديولوجية ثورية ، ونجد الصلة بين الله والارض كما يعرفها القرآن في «اله السموات والارض» «رب السموات والارض» » « وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله» ( ٣٤ : ٨٤ ) حتى نستطيع تحرير أراضي المسلمين باسم الله في مواجهة صهيونية ربطت بين الله والارض في عقيدة «أرض الميعاد» وبعد أن أسس أهل الكتاب فرعا في لاهوتهم سموه « لاهوت الارض »(١٣) ، نربط بين علم المعقائد وثقافة الجماهير ، ونجد المسلمة بين التوحيد ووحدة الامة ، وبين النبوة وحركة التاريخ ، ونجد ونكتشف في الوحي الاسلامي الانسان والتاريخ ، الثورة والارض ، المركة والزمان حتى لا يعيب علينا أحد سكوننا وتخلفنا ، ويجعل حضارته وحدها حضارة الانسان والزمان ، والتاريخ والحركة ،

أما علوم الفقه غاننا نعطى غيها الاولوية للمعاملات على العبادات لا نهتم بأحكام الظراط وحلق عانة الميت غلسنا فقهاء الحيض والنفاس كما يقول الامام الخميني و بل نهتم بأحكام البيع والشراء ، بالجهاد والقتال ، وبنظم الاجتماع والسياسة والاقتصاد ، ونزيد عليها تحكام الاسلام ومواقفه في مواجهة الاستعمار والصهبونية والرأسمالية

<sup>(</sup>١٣١) انظر مقالنا: « لاهوت الأرض » في كتابنا « الحوار الديني والثورة » بالإنجلبزية ) ص ١٢٥ - ١٩٧٧ مكتبة الإنجلو المصرية القاهرة ١٩٧٧ -

والتخلف • كما أننا نعيد تفسير العبادات وبيان الحكمة منها اذ أننا نمارسها كطقوس ، ونقوم بها وكأنها غايات في ذاتها في حين أنها وسائل تتحقق منها غايات ، ومن يأتي الوسيلة دون أن يحقق الغاية فكمن لا صلاة له ولا صوم ولا حج ولا شهادة . فالشهادة عندنا لا تعنى تمتمة الشفتين بأنه لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله وكأنها قضية عددية في عدد الآلهة وعدد الانبياء بل الشهادة لدينا شهادة على العصر أى رؤية أحداثه ثم الاعلان عنها والحكم عليها من خلل منظور الشرع ، فالشهادة من المساهدة وليس من التخفي والتعمية والتستر على ما يدور في واقعنا أو شهادة الزور خوفا وجينا أو طمعا ورغبة كما يحدث في أيامنا هذه ، وغالبا ما تؤدي هذه الشهادة بمعنى مشاهدة ما يجرى حولنا الى الشهادة الفعلية ، ويكون صاحبها شهيد قوى الظلم والطغيان • وتبدأ الشهادة بالنفى « لا اله » ، نفى قوى الطغيان والآلهة المزينة ومتكبرى العصر ثم الاثبات « الا الله » وحده قاصم الجبارين • أما الصلة فهي تعطى الاحساس بالوقت والعمل في الزمان على الفرور وليس على التراخى أو قضاء ونحن شعوب تتهم بأنها لا تعرف للزمان قيمة وتعيش خارجه • أما الزكاة فهو الانستراك في الاموال بين من يملك ومن لا يملك في شعوب مأساتها غنى الاقاية وفقر الاغلبية • أما الصوم فهو الاحساس بالآخر وبآلام الجوع والعطش وليس بأوجاع الشبع وبآلام التخمة • أما الحج فهدو اشتراك المسلمين جميعا مرة كل سنة على الاقل لتدارس أمورهم ، فهم أمة واحدة كما أن ربهم واحد لا أمة متفرقة ذات أرباب متفرقة ، ينهش بعضها لحم بعض •

ان ما نبغیه اذن هو نهضة حضاریة شاملة تبرز جوانب التقدم

فى تراثنا القديم وتستبعد منه معوقاته • « فاليسار الاسلامى » ليس مقولة سياسية على ما يبدو لفظ « اليسار » ولكنه مقولة حضارية على ما يبدو من لفظ الاسلام • يعنى « اليسار الاسلامى » ابراز مواطن التقدم فى التراث من عقلانية وطبيعية وحرية وديمقراطية وهو ما نحتاجه فى قرننا هذا ، ويكشف عن بعدين غابا عنا فى تراثنا القديم وسببا أزمتنا فى وعينا المعاصر أعنى الانسان والتاريخ • فقد غلفنا الانسان واستلبناه خارجا عنا فى كائن مشخص أو قانون مجرد فعشنا الآخر خارج عالمنا وفقدنا أنفسنا ودنيانا(١٤) •

### ٤ ــ تحدى المضارة الغربية:

ويمثل « اليسار الاسلامي » تحديا للحضارة الغربية وبديسلا عنها • فان كان الافغاني قد نبه من قبل على الاستعمار العسكري المتمثل في الإحتلال وكنا في أوائل القرن قد أدركنا مخاطر الاستعمار الاقتصادي المتمثل في شركات الاحتكار الدولية كما حاولنا التنبيه على مخاطر الاستعمار الثقافي بلفظ كل شيء سوى مقولات الدين فان « اليسار الاسلامي » ينبه على مخاطر الاستعمار الحضاري أي تفريغ المضارة من داخلها عن طريق القضاء على انتساب الامة لها حتى تجتث جذورها التي تمدها بأسباب حياتها وبدوام استمرارها • « اليسار الاسلامي » يدافع عن جماهير الامة الاسلامية من داخلها « اليسار الاسلامي » يدافع عن جماهير الامة الاسلامية من داخلها

<sup>(</sup>١٤) انظر ماقلنا : ماذا تعنى شهادة ان لا اله الا الله محمدا رسول الله في الجزء السابع : اليهين واليسار في الفكر الديني ، وايضا : لماذا غاب مبحث الانسان في تراثنا القديم ، قضايا عربية ، اكتوبر ١٩٧٧ ، وايضا في « دراسات اسلامية » ، ودراستنا : الاغتراب الديني عند فيورباخ ، عالم الفكر ١٩٧٩ وفي « دراسات فلسفية » ،

ومن تراثها ويقف فى وجه التعريب الهذى يهدف أساسا الى القضاء على الثقافات الوطنية وزرع أخرى بديلا منها حتى تتم الهيمنة المخارية للغرب على الشعوب التاريخية التى ان كانت متخلفة اليوم بهقاييس التنمية الغربية فانها مازالت تحتفظ بعناصر قوتها بمقاييس حضارتها الخاصة •

مهمة « اليسار الاسلامي » تحجيم الغرب أي رده الى حدوده الطبيعية والقضاء على أسطورة عالميته بعد أن جعل نفسه مركز الثقل المضارى في العالم ، وأراد توريد نمط حضاراته لغييره من الشعوب تنسيج على منوالها ويكون نموذج تقدمها كوسيلة للسيطرة عليها والقضاء على استقلال شخصيتها حتى لا تسيطر على مقدراتها ومواردها وتتركها نهبا للشعوب الاوربية ، مع أن الحضارة العربية تراكم حضارى طويل من كل الشعوب التاريخية انصب فيها في النهاية وورثتها ثم حواتها الى عنصريتها الدفينة فجعلت حضارتها النموذج الاوحد وما سواها تخلف وبدائية لابد من القضاء عليها حتى تلحق جميع الشعوب بنموذج الحضارة الاوحد هذا ، أصبحت عصور الحضارة الغربية عصور كل حضارة • يبدأ الغرب بحضارة اليونان التي نهل منها ويقتص كل ما سبيقها من حضارات شرقية في الصين والهند وايران ومصر ، ويعتبر عصره الوسيط عصر ظلام وتخلف ويحكم عليه بالجذب والتوقف وهدو أزهى عصورنا الاسلامية ، وعصرنا الذهبي في دورتنا الحضارية الاولى . ويسمى العصور الحديثة ، القرون الخمسة الاخيرة ، ويعتبرها قمة المضمارة من عصر احياء في القرن الرابع عشر ، واصلاح ديني في المامس عشر ، ونهضة في السادس عشر ، وعقلانية في السابع عشر وتنوير في الثامن عشر وعلمية في التاسع عشر الى أزمة حضارية في

العشرين و هذه العصور الحديثة بالنسبة لنا تمثل فترة ركودنا وتوقفنا وازدواج الاشعرية والتصوف في وعينا(١٥) و وقد تكون أزمة القرن العشرين بالنسبة لنا بداية نهضتنا الثانية وبدايات احيائنا واصلاحنا الديني و مهمة « اليسار الاسلامي » رد الحضارة الغربية داخل حدودها الطبيعية وبيان محليتها ونشاتها طبقا لظروفها الخاصة وتاريخها الخاص ونوعية دينها وطبائع شعوبها حتى يمكن فك الحصار حول حضارات الشعوب غير الاوربية وبيان خصوصيتها واثبات هويتها حتى تتعدد نماذج الحضارات وتتنوع طرق التقدم و

مزمة « اليسار الاسلامي » رد الحضارة الغربية داخل حدود الغرب بد أن انحسر الاستعمار وارتدت قواد العسكرية أيضا داخل حدوده ، وجعله موضوع دراسة خاصة من الحضارات غير الاوربية بل وانشاء علم جديد مقابل « الاستشراق » القديم ( دراسة علماء الحضارة الغربية للحضارات غير الاوربية ) يكون هو « الاستغراب » أي أخذ الحضارة الاوربية موضوع دراسة مستقلة كموضوع • بل أن « الاستثمراق » ذاته يعبر عن طبيعة العقل الاوربي ونظرته للعالم والبواحث الدفينة في الوعى الاوربي أكثر مما يكشف عن الحضارات موضوع الدراسة هندية أو صينية أو فارسية أو اسلامية أو افريقية ولقد أضعنا كثيرا من الجهد والوقت في تفنيد أحكام المستشرقين على الحضارة الاسلامية مدافعين عن أنفسنا وعن أصالة تراثنا في حين أنه يمكن هدم الاستشراق كله من أساسه بارجاعه الى الوعي الاوربي

<sup>(</sup>١٥) انظر مقالنا: موقفنا الحضارى ، قضايا معاصرة (١) ص ٢٦ -. . ٥ ، دار الفكر العربي ، القاهرة ١٩٧٦ .

وأخذه «موضوع دراسة» بدل أن يكون هو «دراسة موضوع» (١٦)، واسترداد حضارتنا الاسلامية من نتيجة التراكم الحضارى لديهم فى العصور الحديثة ، فربما الاصلاح الدينى والنهضة والعقلانية والتنوير والعلمية ربما كان هذا هو الاسلام كما يبحثون عنه بجهدهم الانسانى الخاص والذى تراكم لديهم اثر ترجمات الحضارة الاسلامية ابان العصر الوسيط والذى نحاول نحن أن ننقله أحيانا أو نعاديه أحيانا أخرى دون أن نعيد اكتشافه فى تراثنا أو نشأته فى تراثهم ،

يمكن اذن دراسة الحضارة الاوربية كموضوع خاص معتقل من ناحيتين : تطورها وبنائها و ولما كان التطور عادة نتيجة للبناء ، فالتطور يكون تطور الشيء الا أن الحضارة الاوربية بدأت تطورها قبل بنائها وأصبح بناؤها نتيجة لتطورها و واذا كانت الحضارات نوعان : مركزية تدور العلوم فيها حول مركز واحد مثل الحضارة الاسلامية ، وطردية تخرج العلوم منها رد فعل على المركز ونفيا له ، فان الحضارة الاوربية تكون من النوع الثانى و

يبدأ الغرب بتحديد نشأة وعيه فى أصلين اثنين : الاصل اليونانى الرومانى والاصل اليهودى المسيحى وينسى الاصل الثالث وهو البيئة الاوربية ذاتها بكل ما فيها من معطيات جغرافية وبشرية وحضارية والذى يضم عادات الشعوب وتقاليدها وجغرافية المكان ونوعية

<sup>(</sup>١٦) انظر رسالتنا « مناهج التفسير في علم أصول الفقه » ( بالفرنسية ) أنظر أيضا كتاب أدوارد سعيد « الاستشراق » . وكتابنا « التراث والتجديد » ، أزمة المناهج في الدراسات الاسلامية ص ٧٥ ـــ ١٠٨ .

أما الاصل اليهودى المسيحى فقد طمست فيه المسيحية ، البشارة المحديدة ، لصالح اليهودية ابتداء من بولس بالرغم من تحذيرات سلس كما طمس اليونانى لصالح الرومانى بفضل البيئة الاوربية نفسها وطبائع شعوبها الهمجية التى كانت أقرب الى الطبع الحسى المادى عند الرومان منها الى الطبع العقلى المجرد عند اليونان و وتحولت العنصرية اليهودية التاريخية الى الوعى الاوربى وغذت فيه عنصريته العنصرية ، وأصبح الكتاب المقدس بعهديه مصدرا للوعى الاوربى اليهودى والمسيحى على السواء واتحدت مصالح الوعيين على حساب الشعوب غير الاوربية بالرغم مما بينها من حقد دفين وتنافس على الاحتيار وعدم اعتراف متبادل غفى الوعى الاوربى المسيحى تكتمل النبوة في ظهرور المخلص ، السيد المسيح ، وفى الوعى الاوربى الموربى الموربى الموربى الموربى الموربى النبوة في ظهرور المخلص ، السيد المسيح ، وفى الوعى الاوربى الموربى الموربى

<sup>(</sup>١٧) هو التعبير المفضل لدى صديقنا د. أنور عبد الملك في دراساته الجديدة عن « الاستراتيجية الحضارية » . م ٣ ـ اليسار الاسلامي والوحدة الوطنية

اليهودى تكتمل النبوة بتأسيس الدولة الصهيونية والعسودة مسن الشتات الى أرض الميعاد (١٨) • مهمتنا بيان تداخل هذين الاصلين وحقدهما الدفين ضد أى معطى ديني آخر خاصة الوحى الاسلامي الذي لا يعترف الوعى الأوربى اليهودى المسيحى به بل ويحساول المسيطرة على شعوبه ونهب مواردها •

أما الاصل الثالث ، وهو البيئة الاوربية نفسها ، فهو الاساس المحلى لمصوصية المحضارة الاوربية ويضم طبيعة شعوبها الهمجية ومزاجها الحسى المادى ، ووحشيتها وعنصريتها ، كما يشمل بيئتها الجغرافية ورغبتها فى المضووج من المناطق الباردة فى الشامال الى المناطق الدافئة فى المعنوب ، والبحث عن الثروات الطبيعية خارج حدودها ، ونقل المعارك القبلية داخل أوربا الى كشوف جغرافية وحركات توسعية وحروب استعمارية خارج حدودها ، ويشمل أيضا طبيعة معطياتها الدينية التى أمرتها « بملكوت السموات » فردت عليه « بملكوت الارض » حتى تم التوحيد بين المعطى الديني الخاص « الميهودى المسيحى » وكل معطى ديني آخر ، وأصبح تاريخ الدين وماهيته فى كل حضارة وماهيته فى المضارة الغربية هو تاريخ الدين وماهيته فى كل حضارة

وقد تطورت المضارة الاوربية فى ثلاثة عصور: عصر آباء الكنيسة ، والعصر الدرسى ، والعصر المديث ، ويهمنا العصر الاول

<sup>(</sup>١٨) انظر دراستنا عن « التاريخ والتحقيق ، رأى القرآن في الكتب المقدسة » في « الحوار الديني والثورة » ( بالانجليزية ) ص ٢١ – ٥٥ ٠

لانه العصر الذي ظهر بعده الاسلام ينقد النصوص الدينية ويحدم عليها بالتحريف ، زيادة ونقصانا ، اخفاء واظهارا ، وينقد العقائد الدينية وسوء تأويلها : التثليث والخطيئة الاولى والخلاص بالنسبا الدينية وسوء تأويلها : التثليث والخطيئة الاولى والخلاص بالنسبا للمسيحية ، وشعب الله المختار والميثاق الابدى بالنسبة لليهودية كما ينقد عبادات أهل الكتاب ومعاملاتهم كالرهبنة فى المسيحية والنفاق والربا والعصيان والكفر فى اليهودية ، مهمتنا درادسة هذه الفترة لبيان الوقائع التي يتحدث عنها الاسلام والتيازات الدينية التي يشير اليها حتى نبين أن نصوص القرآن لا تتحدث فى فراغ ، ويكون هذا نوعا من « تحقيق المناط » الذى دعا اليه الاصوليون(١٩) ، كما تهمنا دراسة العلاقة بين الدين الجديد والفلسفة اليونانية والرومانية وكيف أن المضارة القديمة تغلبت على الدين الجديد وتغلغات الى مضمونه وأصبحت بديلا عنه فى حين أن الوحى الاسلامي استطاع تمثل نفس الفلسفة فيما بعد واحتواها وأخذها وسائل للتعبير دون أن يفقد حوهره ومضمونه ، لقد شكات الفلسفة القديمة الدين المسيحي تشكلا حقيقيا في حين أنها شكات الوحى الاسلامي تشكلا كاذبا ،

أما العصر المدرسى بالنسبة للغرب فانه يمثل بالنسبة لنا عصرنا الذهبى فى دورتنا الحضارية الاولى وهي تتضمن موضوعيا كيف بدأ الوعى الاوربي فى الخروج من بوتقة العقائد الى رهاب الحضارة والعقل والعلم بفضل ترجماته لحضارتنا وما أنتجناه من فلسفة وعلم من خلال أسبانيا وايطاليا وتركيا ، فقد كنا روادا للوعى الاوربي في

<sup>(</sup>١٩) وقد قهنا بذلك في رسالتنا الثانية « فينومينولوجيا التفسير .

محاولة في التفسير الوجودي ابتداء من العهد الجديد ابالفرنسية) ١٩٦٦ .

نشأته وبلورته واظهار اتجاهاته ، العقل والحرية ، وبواعثه الاساسية فاتجه العقل نحو الطبيعة مباشرة حتى استطاع أن يستقل في عصر الاحياء في القرن الرابع عشر فأحييت الآداب من أجل بدايات اكتشاف الانسان وهـو العصر الذي عشناه نحن منذ قرنين من الزمان منذ انشاء مطبعة بولاق لنشر التراث القديم والترجمة عن الغرب والذي مازلنا نسبير فيه حتى الآن • كما استطاع القيام بالاصلاح الديني في القرن الخامس عشر ورفض سلطة الكنيسة ، ونظام الرهبنة ، والتوسط بين الانسان والله ، والطقوس التي لم يؤسسها المسيح ، والايقونات والتماثيل ، وحياة البذخ والترف واعتبار الكتاب وحده مصدر الايمان دون الكنيسة أسوة بما نادى به الاسلام من قبل وتحت تأثيره . وهو العصر الذي بدأناه أبيضا منذ القرن الماضي لاعدادة اكتشاف الاسلام في أصوله الاولى بعد أن ساد وعينا في عصور التخلف والانهيار المضارى في القرون السبعة الماضية ، نفس ما رفضته البروتستانتية ، والذي لم يكن من الاسلام في شيء • كما استطاع عصر النهضة في القرن السادس عشر الاستمرار فيما بدأته الحضارة الاسلامية ، واستشهد من أجله المفكرون والعلماء في نضائهم ضد السلطتين الدينية والسياسية ، فتجرأ الوعى الاوربى على نقد الموروث والى التخلص من التقاليد والاتجاه نحو الانسان والطبيعة وهو ما لم نبدأ بعد بصورة منظمة وأساسية بالرغم مما نقوله من رغىتنا في اقامة نهضة ٠

أما العصور الحديثة فانها تبدأ فى الغرب بالقرن السابع عشر ، عصر العقلانية وبداية الاعلان عن سلطان العقل ، ونقد الكتب المقدسة أسوة بما قدام به عاماء الحديث لدينا من قبل ، وبدايسة اللاهوت العقلى ، ورفض كل مظاهر التشبيه والتجسيم فى الالوهية .

عرف الفلاسفة صفات الله المطلقة ، واقتربوا من التنزيه الاعتزالي بعد ما يقرب من عشرة قرون • كما استطاع الاتجاه التجريبي العلمي اكتشاف الطبيعة ومعرفة النشأة الحسية للمعارف والعلوم ، والتجربة كمقياس للصدق ، وايثار الحقائق التجريبية اذا ما تصادمت مع الحقائق النقلية ، ورفض جميع الاوهام في المعارف الانسانية ، فأصبح العقل والطبيعة مصدران للمعرفة في الوعى الاوربي وليس الايمان والمنقول ، كما استطاع الوعى الاوربي وضع الانسان كبؤرة للعالم ، ذاتا للمعرفة ، ونموذجا للوجدود ، وقيمة في ذاتها من هيث هو عقل وحرية • فبدا الوعى الاوربى انسانيا خالصا ، عقلا وطبيعة وحرية ، وأصبح الانسان قادرا بعقله على ادراك الحقائق ، وقادرا بارادته على تحقيقها ، وأصبحت الانسانية كاملة لا تحتاج الى أية وصاية خارجة عليها في المعرفة أو السلوك ، في النظر أو العمل ، ولا تحتاج الى أى الهام من خارج العقل والطبيعة أو الى أية معجزة تقوم بدل الارادة الانسانية (٢٠) • وبالتالي أمكن اكتشاف الاسلام. تلقائيا بفعل التراكم الحضارى الانساني الذي أعطته الحضارة الاسلامية الى الوعى الاوربي في بدايته • ثم انفجر العقل في القرن الثامن عشر في « فلسفة المتنوير » ، وتحول التي ثورة اجتماعيـة وسياسية لدى المفكرين الاحرار الذين فجروا بدورهم الثورة الفرنسية، وظهرت الحرية في نظريات العقد الاجتماعي ونشأة الدولة على أساس الحق الطبيعي للافراد • ثم استطاع السيطرة على الطبيعة

<sup>(</sup>٢٠) أنظر ترجهتنا لكتاب المبينوزا « رسالة في اللاهوت والسياسة » الطبعة الثانية ، مكتبة الانجلو المصرية ، القاهرة ١٩٧٨ ، وليضا انظر : « أزمة العقل أم انتصار العقل » في قضايا معاصرة (٢) صي ٣٤ ـ . ٦ .

عتى القرن التاسع عشر ، ونشأ العلم ، وظهرت المكتشفات العلمية تعلن عن سيطرة الانسان على الطبيعة ومعرفته بقوانينها ، وأخيرا ظهر الانسان في القرن العشرين وبدأت أزمة الحضارة كلها تتكشف وكأن كل انتشار للوعى يحتوى في جذوره على جرثومة عدمه اذا ما كانت البواعث الاساسية في الوعى قاصرة محدودة ، فتمنعه من الاستمرار مدة أطول ، فيبدأ الوغى في هدم ما بناه ، ويعيش على ذاته عتى يأكل نفسه ،

فالحقيقة أنه بالرغم من انتصارات العقلانية الأوربية فقد أصابها كثير من الشروخ التي قضت عليها حتى تحولت الى نقيضها في اللاعقلانية المعاصرة • فقد وقعت أولا في التجريد ، واعتنت بالشكل دون المضمون حتى ولدت رد الفعل عليها في التجريبية الاوربية التي آثرت المضمون في التجسيم أو التشبيه الذي اتسم به المعطى الديني • ثانيا ، تحولت العقلانية الى نقد جذرى ، والنقد الى رفض مبدئى ، والرفض الى هدم مستمر ، فأصبحت بطبيعتها هادمة رافضة وليست بانية مؤسسة . وكان من الطبيعي أن يحدث ذلك نظرا لهشاشة الموروث وعدم ثبوته أمام النقد • ولكن هـ ذا الظرف الخاص أصبح عاما وأصـ بحت وظيفة العقل أن يلتهم موضوعه ولا يقوى عليه أحد • ثالثا ، وقعت العتلانية أحيانا في التبرير وتحويل المعطى الديني من مستوى السر والايمان الى مستوى العقل والبرهان ، فظهر التوسط بدل المسيح ، والجماعة المثالية بدل الكنيسة ، والشر بدل الخطيئة الاولى. ، والمطلق بدل الله ، والغائية بدل الخلق ، فأصبحت العقلانية الاوربية نوعا من المسيحية المقلانية الجديدة أكثر قبولا لدى الفلاسفة من المسيحية العقائدية ، وأصبح ديكارت وكانط وفشتة مسيحيين جدد يبشرون بالمسيحية العقلانية المثالية الاخلاقية الشاملة على طريقة المعتزلة •

رايما ، ارتبطت المقلانية الاوربية بالجسم البشرى الاوربي وتمركزه على ذاته فأصبحت تعبر عن انسانية محدودة هي الانسانية الاوربية ، وأنكرت العقل على غيرها من الشعوب ، وبالتالي قامت العقلانية الاوربية على أساس عنصرى دفين ، وأصبحت باقى الشعوب تتصف بعقل بدائي لا يعرف قوانين النطق ويقوم على السحر والخرافة ٠ خامسا ، لم تحدث العقلانية الاوربية أثرا فعالا فى حياة الشعوب الاوربية ولم تتغير النظم السياسية وفقا للعقل الافى الظاهر والشكل ، ظلت الشعوب الإوربية رومانية في جوهرها تبحث عن المصلمة والمادة والعالم بعد أن تأكدت رومانيتها كرد فعل على « ملكوت السموات » الذي نادت به السيحية الأولى ولم يرض بها أحد • سادسا ، تحول العقل الى نشاط حر وأدى الى اقامة نظام لييرالى كان هو دعامة النظام الرأسمالي الذي يقوم على المنافسة والربح مما أدى الى الاحتكار والاستفلال ، فالعقل كان خاليا من القيمة ، والنشاط الاقتصادى المر ضحى من أجل الربح بالعدالة الاجتماعية داخل أوربا مما فجر الثورات في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ٠

وأيضا لم تستمر التجريبية الاوربية بالرغم من انتصاراتها العديدة و فأصبحت أولا تجريبية حسية صرفة ، فالمادة فيها بلا عقل ، وكأنها معرفة بذاتها دون تدخل للوعى والادراك وكان من الطبيعى أن يحدث ذلك بعد اكتشاف أن كل معطى سابق دينى أو حضارى مناقض لحقائق التجربة فأصبحت التجربة قائمة بذاتها ، وأصبحت الحقيقة أحادية الطرف و فكل مرئى حقيقى وكل لا مرئى خراغة ، لا يوجد في العقل الا ما يوجد في الحس أولا و أصبحت التجربة

معارضة للعقل ، بينها نزاع دائم ، بينها انفصام ورفض متبادل دون أن تكتمل الحقيقة ، وظلت نصف الحقيقة وكأنها الحقيقة كلها مما طبع العقل الاوربى بطابع التحيز والتجزئة بالرغم من ظهرور بعض نزعات الشمول والمذاهب الكلية ، ثانيا ، تحولت التجريبية من مجرد نظرية في المعرفة الى نظرية في الاخلاق وأصبحت المادة مصدرا للقيم ومعيارا لها ، غلا يوجد الا هذا العالم ، والقيمة ذاتها لا تكون الا مادية ، وهو ما سمى فيما بعد بالمادية الاوربية ، وأصبحت المادية في المعرفة والمادية في الاخلاق يغذيان بعضهما البعض في مادية الوعي الاوربي • ثالثا ، عبرت هذه المادية عن جبلة الشعوب الاوربية ومزاجها الطبيعي الروماني القديم ، وتأصلت جذورها في وجودها التاريخي عند القبائل الجرمانية والانجلوسكسونية وشعب الغال ، وبالتالى لم يفلح المعطى الديني ولا المثالية العقلية في ايجاد التوازن مع هذه المادية الطبيعية • رابعا ، وقعت حروب عدة بين الشسعوب الاوربية من أجل المادة ، ففرقتها أكثر مما جمعتها ، وأصبحت مصدرا. للجشع والطمع فيما بينها ، وبالتالي لم تتخل عن حروبها القديمة عندما كانت قبائل متوحشة فوق الثلوج • خامسا ، تحول حب المادة الى استعمار خارجي واشباع الجشع والطّمع خارج الحدود الاوربية . فنشأت أكبر جريمة في تاريخ البشرية وهو استعمار الشعوب الذي ورث تجارة الرقيق • سادسا ، انتهى المشروع القومى الاوربى ، أكبر قدر ممكن من الانتاج لاكبر قدر ممكن من الاستهلاك من أجل أكبر قسط ممكن من الرفاهية الى فشل تام بعد أزمة الطاقة ، وبداية سيطرة الشعوب غير الاوربية على مواردها الطبيعية ، وقيام الصناعات الوطنية في أسواقها ، وظهور أزمة القيم والولاء وجماعات الرفض في المجتمعات الاوربية .

أما العلوم الانسانية فظلت حيرى بين الاتجاهين العقلي والتجريبي مرة تقلد العلوم الرياضية فتقع في الصورية وتعفل الجانب التجريبي المادي ، ومرة تقاد العلوم الطبيعية تحول الظاهرة الانسانية الى ظاهرة مادية خالصة ، ومرة تحاول الجمع بين الاثنين فتقع في الثنائية وتقضى على وحدة الظاهرة الانسانية ، أو تقع في الخلط بين المستويين لحساب أحدهما على حساب الآخر ، وبدأت الازمة في النزعة الانسانية الاوربية التي يعتبرها الوعى الاوربي أثمن ما لمديه وأعز ما أنتحج وهي النزعة التي دافعت عن الحرية الانسانية وعن الانسان كقيمة فى ذاته م بالرغم من انتصاراتها العديدة وما تمثله من حقوق الانسان ، وهي أزهى ما تفتخر به ، أصبحت الانسانية الاوربية محدودة الاثر نظرا لنقائضها الدفينة • فالانسان الاوربي أولا هو الانسان الارادي لا العقلي تدفعه المصلحة أكثر مما يدفعه العقل ، هو الانسان الوجودي الجسمي بلحمه وعظمه ودمه وليس بعقله وحكمته وبصيرته • ثانيا ، هو الانسان النسبي المحدود الذي يتغير طبقا للظروف والاحوال بالرغم من ادعاءات الشمول وتمثيل الانسانية جمعاء ، فالانسان هو انسان بروتاجوراس وليس انسان سقراط • ثالثا ، الانسان الاوريي هو في حقيقة الامر الانسان الفردي الاناني لا الاجتماعي الغيري ، يبغي مصلحته ضد مصلحة الجماعة ٠ رابعا ، ظل المذهب الانساني نظريا لا عمليا ، يعبر عن أماني الوعى الاوربي ومثاليته ولكن الواقع الاوربي تسوده الطائفية والقبلية • خامسا ، الانسان الاوربي هو الشعوبي ، الفرنسي أو الالماني أو الايطالي أو الانجلوسكسوني أو الامريكي ، كل يعتبر نفسه ممثل الانسان الاوربي، وما الحربان العالميتان الاحربان أوربيتان بين القوميات والاجناس المتصارعة داخل أوربا ، سادسا ، الانسان هو في حقيقة الامر الابيض العنصرى في مقابل الشيعوب

الاوربية التى لا انسان لها ، وبالتالى فهو الانسان ، على حين قامت الشعوب غير الاوربية فى عصرنا هذا بتقديم نموذج آخر للانسانية التى تسعى نحو التحرير والعدالة وبالتالى تكون ممثلة لنوع جديد من الانسانية الشاملة .

وبالنسبة لنا ، يتسم الوعى الاوربي بعدة أشياء: أولا أن الوعى الاوربي قد اكتمل دورته الثالثة في العصر الحديث بعد الدورتين السابقتين في عصر آباء الكنيسة وفي العصر المدرسي • كانت بدايته في الكوجيتو عند ديكارت ونهايته في الكوجيتو عند هوسرل ، ثانيا ، لقد جــرب الوعى الاوربي كل شيء ، والهنرض كل الفروض ، واعتصر الذهن ، ولكنه ظل متأرجما بين مكتشفاته ، مترددا بينها لا يستقر له حال يقبل اليوم ما يرفضه بالامس ، ويقبل غدا ما يرفضه اليوم ، وأصبح يتنقل من الفعل الى رد الفعل الى الجمع بين الاثنين خالطا أو قالبا • فتوالت المذاهب ، وانتشرت المدارس ، وعمت الاتجاهات ، مما يوجى بالغنى والوفرة على مستوى الابداع • ثالثا ، ضاعت بؤرة التركيز ، وأصبح غير قادر على توجيه نفسه نحو مركز يمكن من خلاله ابداع المذاهب والاتجاهات ولكنه يعود اليه حتى لا يفقد النظرة الشاملة • ولكنه أصبح أحادى الطرف ، وفقد الرؤية الشمولية المحايدة بالرغم من المذاهب الشمولية التي قامت سواء في الفلسفة أو الاقتصاد أو التربية أو علم النفس أو الفن • رابعا ، وبعد طول التجارب والرفض ، رفض الموعى الاوربي كل شيء ، وانتهى الى العدمية التامة وذلك لان كل مذهب لم يشبع مطالبه حتى سئم الكل ، وآثر الرفض ، واستقر على السلب والعدم • خامسا ، اكتشف العالم الخارجي حوله ، وأحس برياح الشرق Eastwind ، واكتشف حضارات الصين والهند بعد أن حاول تشويهها في الماضي وهو في ابان عنفوانه ، كما

يشعر بيقظة الاسلام بعد الثورة الاسلامية الكبرى في ايران ، وأحس بقوة الدول المتحررة وبالعالم الاسيرى الافريقي، وبثقل القارات الثلاث ، آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ، وأدرك قيمة عدم الانحياز ، وأصبحت الشعوب غير الاوربية حاملة لوعى جديد ، يرث أروع ما أنتجه الوعى الأوربي أعنى « فاسفة التنوير » « سادسا ، بينما الوعى الاوربي يصل الى نهايته ، ويشعر بأزمته في القيم وفي النظم الاجتماعية وفى العلوم الانسانية وتبدأ مظاهر فشل المشروع القومى الاوربى في الانتاج والاستهلاك ومجتمع الوفرة ، يبدأ فلاسفة الغرب فى الاعلان عن انهيار المرب، قاب القيم، خواء الروح، الوهيــة المادة ، المدمية المطلقة ، وتظهر مقولات الانتحار واليأس والتناقض والعبث واللامعقول ونسمع صرخات الفضيضة والعار والمسيية ٠ نبدأ نحن حياة جديدة نسميها الاصلاح ، والاحياء ، والتنوير والنيضة، والتغير الإجتماعي ، والثورة ، وندافع عمليا عن الاستقلال الوطني وحرية الشعوب ، ونصيغ أيديولوجيات التحرر وعدم الانحياز ، مكونين ثلاثة أرباع البشرية • واذا كان للوعى الاوربي الريادة في القدرون الخمسة الماضية فقد تكون لنا الريادة في القرون الخمسة القادمة ٠ وكما بدأت الحضارة قديما في الشرق في الصين والهند وفارس ومصر ثم انتقلت الى اليونان والرومان وأوربا فقد تعود في عصرنا هذا الى الشرق من جديد وتكتشف المضارة الاسلامية رسالتها نحو الشرق كما انتشر الإسلام قديما نحو الشرق فى آسيا على شواطئها الجنوبية وفي سهولها الوسطى م

واذا كنا قد أكملنا دوبرتنا الحنسارية الاولى من القرن الاول حتى القرن الشامن المنسابع المهجرى ، كما أكملنا دورتنا الثانية من القرن الثامن حتى القرن الرابع عشر ، فاندا نبدأ الآن دورتنا الثالثة من بداية القرن

المخامس عشر وفى القرون السبعة القادمة كما بدأ الموعى الاوربى دورته الثالثة ابتداء من القرن المخامس عشر الميلادى وقارب على نهايتها فى القرن العشرين و لقد بدأنا اصلاحنا الدينى منذ القرن الماضى ولم يكتمل بعد وبدأنا عصر نهضة أيضا قبل ذلك ولم يكتمل بعد ومهمة جيلنا هى اذن اكمال الاصلاح الدينى واستمرار النهضة حتى تبدأ عصورنا المديثة وحيئذ تبدأ الاجيال القادمة فتقيم العقلانية وتأتى أجيال أخرى فتحدث التنوير وتأتى أجيال ثالثة فتقيم العلم ونائنى أجيال ثالثة فتقيم العلم ونائنى أجيال أخرى فتحدث التنوير في مراحل تطوره المصديث بل هو المساس بتنمية مجتمعاتنا من خلال فلسفة فى التاريخ تقوم على ادراك فى أية مرحلة من التاريخ نحن نعيش حتى لا نعيش مراحل تركناها وراءنا أو نحاول تحقيق مراحل آخرى لم نصلها بعد(٢١) وراءنا أو نحاول تحقيق مراحل آخرى لم نصلها بعد(٢١)

ليس اليسار الاسلامي اذن مجرد نظرة سياسية للواقع أو نظرة تراثية للماضي بل هي نظرة حضارية لتاريخ الشعوب ولا يعتمد على أساليب الخطابة والبيان بل ينهج منهج التحليل العلمي الاكاديمي الرصين ، ويعالج قضايا التراث الغربي من أجل تخليص الامة كما غعل أئمة السلف القدماء بالنسبة للحضارات الغازية القديمة و

## ه \_ واقع العالم الاسلامى:

و « اليسار الاسلامي » يعطى صورة لحال العالم الاسلامي دون اتباع أساليب الوعظ والارشاد ، فيجعل الوقائع تكشف عن نفسها والارقام تتحدث عن نفسها ، لقد اعتمد فكرنا الديني حتى الآن على

<sup>(</sup>٢١) انظر مقالنا « موقفنا من التراث الغربى » (٢) ، ص ٣٣ – ٣٣ . انظر أيضا كتابنا : لسنج : تربية الجنس البشرى ، دار الثقافة الجديدة ، القاهرة ١٩٧٧ .

المنقول ، واستعمل أساوب الانتقال من النص الى الواقع وكأن النصوص الدينية وقائع تتحدث بذاتها ، ومنهج النص له عيرب أساسية • أولا ، أن النص ليس واقعا بل مجرد نص ، والنص عبارة لغوية تصور الواقع ولا تكون بديلا عنه • والحجة لا تكون الا أصلية ، وبالتالي لا يكون النص حجة دون الرجوع الى أصله في الواقع ، ثانيا ، أن النص يتطلب الايمان به مسبقا بعكس العقل أو التجربة التي يمكن لكل انسان أن يشارك فيها ، وبالتالي لا يمكن استهمال حجة النص الا لن يؤمن به • فهي حجة خاصة وليست عامة • ثالثا ، النص يعتمد على سلطة الكتاب ، وليس على سلطة العقل ، وحجة السلطة ليست حجة لان هناك كتبا مقدسة كثيرة في خين أنه يوجد واقع واحد وعقل واحد • رابعا ، النص برهان خارجي يأتي من خارج الواقع وليس برهانا داخليا يأتى من داخله ، واليقين الخارجي أضعف في البرهان من اليقين الداخلي • خامسا ، النص يحتاج الى تخريــج مناطه أى الى أيجاد الواقعة التي يشير اليها ، ودون هذا المناط لاا يكون النص مضمونا صحيحا وبالتالى يتم توجيه النصوص الى غير مراداتها ، ويحدث الخلط وسوء الفهم واستعمال النصوص في عسير مواضعها • سادسا ، النص أحادى الطرف ويعتمد على كثير غيره من النصوص ، ولا يجوز الايمان ببعض الكتاب والكفر بالبعض الآخر والا وقع التعارض بينها أو وقع المفسر في النظرة الجزئية • سابعا ، النص يعتمد على الاختيار ، والاختيار يتبع الهوى والمصلحة كما هو الحال في علوم الجدل • فالرأسمالي يختار نصوصا تؤيده ، والاشتراكي يفعل بالمثل مع نصوص أخرى تؤيده ، ويكون المحك ليس هو النص بل اختيار المفسر المسبق ، والنص يؤيد ما هو معروف من قبل • ثامنا ، الوضع الاجتماعي للمفسر هو أساس اختياره للنص وبالتالي يكون صراع المفسرين والهتلافاتهم هو أساسا صراع اجتماعي

في الواقع بناء على صراع القوى بين الاطراف ، تاسما ، يتوجه النص الى ايمان الناس والى تملق مشاعرهم الدينية واستحسان بلاغة المجادل ولا يتوجه الى عقول الجمرور أو الى واقعهم الباشر ، فمنهج النص ليس منهجا علميا التحليل واقع السلمين بل هو منهج جدلى للدناع عن مصالح فئة أو نظام ضد نظام ، والجدل أقل من البرهان ، عاشرا ، معهج النص أقرب الى الوعظ والارشاد منه الى البرهان والتحقيق ، ريدافع عن الأسلام كمبدأ أكثر من دفاعه عن المسلمين كأمة ، وأخيرا ، فأن منهج النص أقصى ما يستطيمه لو تحققت مواضعه وتوجه الى الواقع مباشرة أنه يمطينا الكيف ولكنه لا يمطينا الكم ، ونحن نهدف الى تحديد الواقع كما نعرفه من خلال من يملك ماذا ، منهج « اليسار الاسلامي » هو منهج التحديد الكمي بالارقام والاحصاء حتى يتحدث الواقع عن نفسه ، وقد ارتبط النص في أصله بأسباب النزول وبحن نرجع الى أسباب النزول ذاتها ونحددها كما ، وقد كان التحديد الكمى فى تاريخ العلم أكثر دقة من مجرد الوصف الكيفى ، وقد كان المقل والشاهدة دليلان عند الاصوليين القدماء كما أن المقل أساس النقل عند ابن تيمية ، ومن يقدح في العقل يقدح في الفقل ، ونحن نزيد المشاهدة والتجربة والواقع الاحصائي ونستعمل لغهة الارقام خاصة فيما يتعلق بتوزيح ثروات السلمين على جماهير الامسة الاسلامية .

نمن علماء اجتماع واقتصاد وتاريخ وجغرافيا وقانون ، ندرس العالم الاسلامي كما يدرسه العلماء ، ولا نعتمد على سلطة الكتاب وحدها أو على النصوص النقلية وحدها ، فحجة النص شيء وحجة العقل شيء آخر ، وقديما قال علماء أصول الدين : ان كل الحجج

النقلية حتى ولو تضافرت على اثبات شيء على أنه حق لا يكون ذلك الا بحجة عقلية ولو واحدة • فنحن فقهاء بالمعنى القديم ، فقد كان الفقهاء هم العلماء ، يعلمون الواقع ويشرعون له ، ونعتمد على طرق البحث عن العلل وأنواعها ، من علة مؤثرة ومناسبة وملائمة ، ونستعمل السبر والنقسيم ، ونعتمد على قياس الاولى . فنمن أصوليون وفقهاء ولكن لعصرنا هذا ، نعبر عن الاسلام من خلال أوضاع المسلمين الحالبة في أوائل القرن الخامس عشر ، ولا ندرى ماذا ستكون عليه الامة الاسلامية في العصور التالية • ما يهمنا هـو روح العصر ، وما نهتم بــه هي مشاكل العصر ، ومانتحمله هي رسالة جيلنا لا رسالة كل الاجيال • لذلك نهتم بالامثال العامية وبسير الابطال وبالملاحم الشعبية والذي تعبر من خلالها الشعوب عن طبائعها وآمالها وأخلاقها وعاداتها ، وذلك لان شعوبنا مازالت تستشهد بها ، وتأخذها نبراسا لحياتها ومصدرا لقيمها كما نفعل تماما مع النصوص الدينية . ونهتم بالاغانى الشعبية التي يرددها الملايين من جماهير المسلمين والتي تؤثر عليهم وتوجه سلوكهم ويترنمون بها أثناء الليل وأطراف النهار • انا نهتم أساسا بعوامل التأثير على نفوس المسلمين وبموجهات سلوكهم وبمصقادر قيمهم ، وبالتالى فنحن علماء مأثورات شعبية وعلماء نفس اجتماعيين ، نصف سلوك الناس اليومي ، ونحدد رؤيتهم للعالم ، ونلتقط أبنيتهم النفسية وقوالبهم الذهنية • فالغرض هـو حماية المسلمين ، وتنقية الاسلام في وعيهم ، وتجنيد جماهير الامة للدفاع عن مسالحها ، فتراثها مازالت تحياه لكن اختلط عليهم ، فخلطوا بين العناية الالهية وبركة آل البيت ، بين الاعداد والصبر ، بين الرسول والولمي ، بين الايمان والاستكانة ، بين على بن أبى طالب وأبى زيد الهلالي ، بين المقرىء وأم كلثوم ٠٠٠ المخ ٠

ويوجه « اليسار الاسلامي » قوته الى التصدى لمشاكل العصر الاساسية وعلى رأسها: الاستعمار ، والصهيونية ، والرأسمالية ، وهي المفاطر التي تهددنا من الخارج ، والفقر ، والقهر ، والتخلف ، وهي المخاطر التي تهددنا من الداخل .

فالاستعمار هو أهم المشاكل التي تواجه العالم الاسلامي مند الانفغاني حتى الآن بل منذ الحروب الصليبية وأشكالها المتنوعة ، فالاستعمار في النهاية هو الصليبية الجديدة ، بل ان الاستعمار ذاته منذ القرن الماضي أخذ أشكالا عدة ، عسكريا عن طريق الغزو والاحتلال الماشر ، وسياسيا عن طريق الحماية والانتداب والوصاية والاشراف الدولي والاحلاف ، واقتصاديا عن طريق الشركات المتعددة الاجناس، وثقافيا عن طريق التغريب ، وحضاريا عن طريق قتل روح الابداع لدى الشعوب واستئصالها من جذورها التاريخية ، واذا كان الافعاني قد ناضل ضد الاستعمار في شكليه العسكري والسياسي فان مهمة أجيالنا هو النضال ضد الأشكال الباقية للاستعمار أعنى الاقتصادى والثقافي والحضاري ، فبالرغم من الاستقلال السياسي الذي حصلت عليه كثير من الشبعوب الاسلامية وجلاء الجيوش الاجنبية عن أراضيها الا أن القواعد العسكرية الاجنبية مازالت في كثير من أنحائها من أقصى المغرب الى أقصى المشرق • كما أن بعض الشعوب الاسلامية مازالت، داخلة في أحلاف أو تقع تحت مناطق نفوذ القوى الكبرى • أما الاستعمار الاقتصادي فكثير من ثروات العالم الاسلامي مازالت بأيدي الشركات الاحتكارية الكبرى ، موارده الاولية منهوبة ، وأسواقه مفتوحة ، وأمواله مردودة الى البلاد الاستعمارية تستثمر فيها وبلادنا أحوج الى الاستثمارات ، واقتصادنا قائم على الاستيراد أكثر منسه على التصدير ، ونمط حياتنا يقوم على الاستهلاك أكثر منه على الانتاج

حتى يظل المستعمر هـو المنتج الوحيد ، والاستعمار الثقاف مازال ساريا فينا في مظاهر التغريب في حياتنا الثقافية فجعلنا الغرب مصدر كل علم ومعرفة ، نستورد منه الخبرات العلمية طبقا لما تعودنا عليه من عون خارجي سواء من الارادة الالهية أم من تكنولوجيا الغرب • ولكن أخطر ما يهدد المسلمين الآن هـو الاستعمار الحضاري الديود الغرب تفريغ هده الشعوب التاريخية من مصادر قوتها الرئيسية في تراثها حتى يأمن يقظتها ، ويأسر روحها ويحاصر ابداعها ، ويحولها الى حضارات متحفية تدرس في متاحف الانتوبواوجيا ونصبح ندن جزءا من تأريخ الانسان • يريد الاستعمار الآن أن يأمن الشمعوب الاسكامية ، ويضمن السيطرة على مستقبلها • فبدل أن يعارض الثورات التحررية في العالم الاسلامي على أساس أنها خطر شيوعي يحاول الآن أن يقبلها على أساس أنها الضمان الوحيد صد الخطر الشيوعي • وهو في كلتا الحالتين لا يؤمن بمصالح الشعوب ولكن يعير أساليبه وطرق تعامله • وتظل أفكار الحرية والديمقراطية والعدالة صالحة داخل أوربا فحسب وليس خارجها عند باقى الشعوب الهمجية. مهمة « اليسار الاسلامي » هو الاستمرار في التنبيه على أساليب الاستعمار الجديدة ، وعنصرية الغرب الدفينة ، وصليبيته التاريخية ، بأسر روحها ، وقطع ماضيها عن حاضرها حتى يتبخر مستقبلها فتندثر الشعوب • وتصبح أقليات في الشتات ، تلحق بركب الغرب ، وتستعين به كي تقيم أود حياتها • ونصبح جميعا عبيدا سودا في مجتمع السادة البيض (٢٢) ٠

ومازالت الصهيونية خطر داهم على الاسلام والمسلمين مند نشأتها ، وجذورها في قبائل العبرانيين القديمة حتى الصهيونية السياسية في قرننا هذا • لم يعد هدغها الآن احتلال الأرض فقد احتلت أكثر مما كانت تطمع فيه في بدايتها منذ قرار التقسيم حتى ابتلاعها أرض فلسطين كلها واحتلال أراضي سوريا ولبنان ومصربل وقادرة على احتلال مزيد منها • ومازالت أطماعها في التوسع حتى يستوطن أربعة عشر مليونا ، وهم يهود العالم ، في فلسطين ، لم يعد هدفها حتى محو اسم « فلسطين » على فندق أو منظمة أو هيئة أو بيان أو شعار أو علم أو نشيد بل أصبح همها هو تصدير الفكرة الذهن انعربي والاسلامي ، وقبولها كنموذج للحديث ، وبفضلها يتحول جهلنا الى علم ، وصحراؤنا الى أرض خضراء ، وتخلفنا الى تحضر ، وكسلنا الى عمل ونشاط . لدينا الاسواق الفسيحة والسواعد الفتية وعائدات البترول ولديهم العلم والمعرفة والتكنولوجيا • لديهم العقل والخبرة ولدينا العمالة الوافرة • وبالتالى تستولى الصهيونية ليس فقط على ثرواتنا ومصادر رزقنا كما كان يفعل الاستعمار التقليدي بل تستولى أيضا على أرواهنا ، وتتم صهينة العالم العربي قلب العالم الاسلامي ومركزه • ثم تصبح بديلا عن القومية العربية والوحدة الاسلامية ، وتصبح الحضارة اليهودية هي الحضارة الام ، والحضارة العربية والاسلامية رافدا منها ، وتكون هي النموذج الاوحد للحضارات السامية قديما وحديثا(٢٣) • وقد حرم الاسلام علينا بنص القرآن موالاة بنى اسرائيل « يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ، ومن يتولهم منكم فانه منهم ، أن الله

<sup>(</sup>٢٣) انظر مقالنا : مخاطر السلام ، قضايا عربية ، مارس ١٩٨٠ . وأيضا الجزء الثالث : الدين والنضال الوطنى .

لا يهدى القوم الظالمين » ( ٥ : ١٥ ) • ووصفهم فى القرآن بأنهم كافرون بالحق ، يؤثرون الحياة الدنيا ، لا يريدون الا نعبم الحياة دون شكر أو ايمان ، ينقضون عهد الله ، ويعلون فى الدين ، ويقتلون الانبياء • وقد لعنهم أنبياؤهم ، وحكم عليهم موسى بالتيه • لقدر فض القرآن تصورهم للميثاق ، ميثاق الحب الابدى والنصر الذى يهبهم الارض بعد عصيانهم الانبياء ، ووضع القرآن بدلا عنه ميثاق الطاعة والفضيلة والعمل الصالح لكل فرد • وهنا يتفق « اليسار الاسلامي » مع « الاخوة فى الله » على مواصلتهم الكفاح ضدد الصهيونية كعقيدة ورفض جميع مظاهر موالاتهم من المسلمين وذلك من منطلق شرعى خالص وهو أنه لا يجوز شرعا الصلح مع بنى اسرائيل، ونقول ذلك كفقهاء للاسلام وبمسئولية الفقهاء الذين لا يخشون فى الله اومة لائم (٢٤) •

والخطر الفارجى الثالث الذي يواجه المسلمين هو الرأسالية وليس فقط بالنسبة لاهلها ولكن بالنسبة لنا في مجتمعاتنا الاسلامية فالرأسمالية تقوم على النشاط الاقتصادي الحر وما يتبع ذلك من منافسة وربح وفوائد وربا • كما تؤدى الى الاستغلال والاحتكار وتغرز في المجتمعات قيم الاستهلاك والتمتع بالوفرة • وتنتهى الى المجتمعات الطبقية والتفاوت في الدخول بين الناس ثم تصبح السلطة بين يدى من يملك رأس المال ، فيدير دفة الحكم لصالحه • ولا يرى حرجا في ثمن الحروب وصناعة الاسلحة المدرة مادام كل ذلك يؤدى

<sup>(</sup>۲۶) انظر دراستنا « لاهوت الارض » ، « الله والشعب والارض » ، « الصهيونية كثورة مضادة » في « الحوار الديني والثورة » ( بالانجليزية ) ص ١٢٥ ـ - ١٩٧ .

الى الدفاع عن المصالح الخاضعة لرأس المال الحاكم ، وكل ذلك بالنسبة لنا يعنى فقر الفقراء واثراء الاغنياء • ففي مصر مثلا يبلغ متوسط الدخل الفردى سنويا مائة وعشرون جنيها سنويا وذلك لا يسمح بأى نظام احتماعي يقوم على التفاوت الطبقى أو على النشاط الاقتصادى الحر القائم على الاستغلال والاحتكار والا ماتت الملايين منا جوعا وبؤسا ، هذا بالاضافة الى أن الاسلام ذاته ضد تجميع رأس المال في أيدى القلة «كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم » ( ٥٩ : ٧ ) ، ويرفض الملكية الخاصة ، ويقول بالاستخلاف ، ويرفض المجتمع الطبقي ، ويقول بالمساواة ، ويرفض الاستغلال والاحتكار ، ويقول بالشركة والتعاون والتكافل ، ويرفض الربا ، ويعطى الامام حق التأميم والمصادرة للمال المستغل لصالح السلمين ، ولقد روجنا للاسف ما سميناه « اشتراكية الاسلام » بعد أن تبنت مجتمعاتنا الاسلامية الاشتراكية مروجين لنظام قائم ومبررين لقرأراته دون أن نأخذ زمام البادرة ، ولكننا الآن ننادى بالاسلام كمناهض للرأسمالية العالمية والمحلية ، ونطالب بالمزيد من حقوق الفقراء في أموال الاغنياء واتنمية مجتمعاتنا وتوزيع ثرواتنا على أساس من المساواة والعدالة الاجتماعية • بالنسبة لنا الاشتراكية قضية مبدأ دائم وليست قضية نظام عابر يتغير بتغير الحكام ، وتظل الجماهير الاسلامية في كلتا الحالتين فاترة لا يعنيها الامر في شيء ٠

أما بالنسبة للمخاطر الداخلية ، الفقر والقهر والتخلف ، فان الشعوب الاسلامية من أفقر شعوب الارض ، يضرب بها المثل في سوء التغذية والمجاعة والقحط ، وفي نفس الوقت من أغنى شعوب الارض يضرب بها المثل في الغنى وتكدس الاموال والفورة والترف والبذخ وبناء القصور وشراء الجزر وسواحل المحيطات واللعب على موائد

القمار واحضار نساء العالمين • ومع أننا بنص القرآن أمة واحدة ولكننا في الواقع أمتان ، أمة الفقراء وأمة الإعنياء ، وبالرغم مما نقوله في مواعظنا وتقريظنا للاسلام وذكرنا لآية « والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم » ( ٧٠ : ٢٤ - ٢٥ ) • والاسلام يقرر من حيث المبدأ أننا أمة واحدة ، نتمثل مبدأ واحدا ، وأننا جميعا اخوان ، سواسية كأسنان المسط ، وأن المال مال الله استخلفنا فيه ، لنا حق الانتفاع والتصرف والاستثمار ، وليس لنا حق الاستغلال أو الاحتكار أو الاكتناز • ان كل السياسات التي تتبعها نظمنا الحالية من تدعيم المواد الغذائية ، وغرض ضرائب على القادرين ، ورفيع مرتبات صعار الموظفين ، وتثبيت الاسعار ، واعطاء المنح والعلاوات ، كلها تغير من هذا التفاوت بين الفقراء والاغنياء • مهمة « اليسمار الاسلامي » اعادة توزيع ثروة المسلمين بين المسلمين كما شرع الاسلام، طبقا للعمل والجهد والعرق ، واليد العاملة التي يحبها الله ورسوله ، وليس من المضاربات والسمسرة والعمولات والرشاوي والسرقات • ا وان كان ما يقال عن ضرورة تحديد النسل كحل لفقرنا لهو قول يردده الاستعمار والصهيونية م فبدل أن نكيف مواردنا البشرية طبقا لتوزيع الثروة الحالئ بين القلة العنية والاكثرية الفقيرة فاننا نكيف ترواتنا طبقا لمواردنا البشرية • فجماهير الامة مصدر قوتها ، ولديها الثروة في صورة المال السائل من عوائد النفط وفي صورة الثروات المعدنسة الطبيعية والصحراء الشاسعة غير الستعلة ، المهم هو أخذ حقوق الفقراء من الاغنياء كما يأمر الاسلام وبنص القرآن ، واعادة توزيع الثروة في البلاد الإسلامية بين من يملك كل شيء ومن لا يملك شيئا ، وغيام الدول الاسلامية بواجبها وما شرعه الاسلام لها . فالامام آخر

من يأكل وآخر من يسكن وآخر من يسكن وآخر من يلبس بعد أن تجد جماهير الامة الاسلامية كفايتها •

ولا توجد أمة تعانى من القهر والتسلط والطغيان كما تعانى الامة الاسلامية • وبالتالي تؤكد حياتنا ما قاله الغرب عنا وسماه « نظام الاستبداد الشرقى » حيث يوجد واحد فقط هو الحر يفعل ما شاء ، وهو الرئيس ، وما سواه مجبور ومقهور لا حرية له كما يقول هيجل . يضرب بنا المثل لغياب النظم الديمقراطية والحريات العامة ، وسيادة الاحكام العرفية والقوانين الاستثنائية ، وترسل لدينا لجان حقوق الانسان للاستفسار عن أحوال مسجونينا ، وتحل لدينا الاتحادات ، وتزور الانتخابات ، وتقوم الانقلابات العسكرية ، ويسيطر الرأى الواحد ، ويحكم الحزب الاوحد ، ويقتل بعضنا بعضا • الوطني من في السلطة ، والخائن من يكون خارجها ، وبعد الانقلاب يكون بطل الامس خائن اليوم ، وخائن اليوم بطل الغد ، غابت مقاييس الوطنية والحرية وأصبح من في السلطة هو الوطنى الاوحد • تسيطر القيادات على كل شيء وتوجه الوعى القومي من خلال أجهزة الاعلام حتى لم تعد للشعوب الاسلامية أية قدرة على التعبير عن الرأى الآخر ، فأمحت المعارضة ، وان ظهرت تحت الاضطهاد والقهر ، اتهمت بالخيانة والعمالة ، ولصقت بهم تهم الكفر والالحاد ، أصبحت الشموب الاسلامية كلها تعيش مجتمعات الرأى الواحد ، وفي نفس الوقت نتغنى بالشورى وبديمقر اطية الحكم في الاسلام ونستحسن قول عمر ابن الخطاب لامرأة مسلمة في السجد « أصابت امرأة وأخطأ عمر » ، ونذكر على الأشهاد فى كتبنا التعليمية وأمام الاجانب قول عمر لابن الاكرمين « لماذا استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا » ،

فنفخر بنور الامس واليوم مظلم ، ونتشدق بالمبادىء وواقعنا مزرى ، مهمة « اليسار الاسلامى » هو الدفاع عن حرية الرأى لجميع الاتجاهات ، وتأكيد ديمقراطية الحكم ، وأن للجميع الحق فى المساهمة فى توجيه أمور البلاد ، لا خائن ولا عميل ، الكل مواطنون يبغون الخير ، وبالتالى لن تكون « اسرائيل » وحدها هى واحة الديمقراطية فى المنطقة كما تدعى ويروج اثرها الغرب ، ولن تأتى لجان « حقوق الانسان »لتقصى أحوال المسجونين لدينا ، يمارس « اليسار الاسلامى » الامر بالمعروف والنهى عن المنكر والذى لاجله أصبحنا خير أمة أخرجت للناس (۲۵) ،

والعجيب أن تكون خير أمة أخرجت للناس هي التي يقصد بها البلاد المتخلفة في افريقيا وآسيا و والحقيقة أن « التخلف » يعبر عن الطابع العام لمجتمعاتنا و والتخلف لا يعنى فقط نقص موارد التنمية أو انخفاض معدلاتها بل يعنى التخلف الشامل سواء في الابنية الاجتماعية أو في رؤى شعوبنا لانفسها ولواقعها والعالم الذي تعيش فيه و فان مجتمعاتنا الاسلامية مازالت تعيش في بعض منها حياة قبلية مثل السودان وباكستان وايران والعراق وتركيا وكأننا لسنا أمة واحدة وحد الاسلام فيها بين القبائل والشعوب من خلال التوحيد والعمل الصالح « يأيها الناس ، اناخلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ، ان أكرمكم عند الله أتقاكم » وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ، ان أكرمكم عند الله أتقاكم »

<sup>(</sup>٢٥) أنظر مقالنا بجريدة « الاهالى » الاسلام والمعارضة العدد (١٠) ٥/٤/١ . وأيضا الجزء السابع : اليمين واليسار في الفكر الديني .

استغلال الثروات ، وعدم ترشيد الاستهلاك ، وسيادة الجهل ، وانتشار الامية ، وتفشى الامراض نتيجة للقذارة في مجتمع يقوم الدين فيه على الطهارة والغسال . والتخلف في المسكن والملبس والمأكل والشرب وأساليب الحياة العامة ، ولكن أخطر من ذلك كله هو التخلف الثقاف أو الحضارى فيما يتعلق بنظرة الناس للعالم وفى سلوك الشعوب وفي الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية ، ويمثل التخلف في الفكر نظريتنا الثنائية للعالم أو وضعنا له على طرفين غير متكافئين ، نعطى الأول ما يسلبه من الثاني هتى أصبحنا نجد في الاول الثابت عزاء لنا عن ضياع الثاني الهش ، وأزمتنا كلها في الطرف الثاني في حين أن النظرة الواحدية والتي أثبتها التوحيد هي التي ترد الي العالم اعتباره وثقله وتجعلنا عاملين في الدنيا لا هاربين منها ٢٦١ ٠ كما تمثله نظرتنا الهرمية للعالم التي تجعلنا ننظر اليه متفاوت المراتب ، كلما صعدنا الى أعلى وصلنا الى الكمال وكلما نزلنا الى أسفل وصلنا الى النقس ، هذه النظرة هي أساس البيروقر اطية والطبقية في مجتمعاتنا (٢٧) • كما بمثله أيضا غياب النظرة العقلانية للعالم وتفسيرنا الظراهر بقوى خفيسة أو ارادات مشخصة من خارج العالم دون ربط الظواهر فيما بينها بقوانين العلية • ويمثل التخلف أيضا في تراجع العقل أمام المحرمات أو القدسات « التابو » التي لا يقترب منها وجداننا القومي : الله ، والسلطة ، والجنس ، مع أنا نفكر فيها ليل نهار ، ونعيشها بوجداننا

<sup>(</sup>٢٦) « انظر التفكير الديني وازدواجية الشخصية قنسايا معاصرة (١) من ١١ - ١٢٧ .

<sup>(</sup>٢٧) أنظر « الدين والرأسماالية » تضايا معاسرة (١) ص ٢٧٣ ــ ٢٩١.

من أجل الأشباع وتعويضا عن الحرمان (٢٨) •

وييغى « اليسار الاسلامى » اكتشاف رسالة الامة الاسلامية فى التاريخ ، وتحويل جماهيرها من كم الى كيف ، فمازلنا نعجب كيف ينتصر ثلاثة ملايين من اليهود على أكثر من مائة مليسون عربى ، ويستولون على القدس من ثمانمائة مليون مسلم وكأن صرخة الافغانى من قبل فى الامة الاسلامية « لو كنتم وأنتم تعدون بمثابة الملايين ذبابا لكان طنينكم يصم آذان بريطانيا العظمى ، ، ، ولو كنتم مئات الملايين من الهنود وقد مسخكم الله فجعل كلا منكم سلحفاة وخضتم البحر وأحطتم بجزيرة بريطانيا العظمى لجررتموها الى القعر وعدتم اللى هندكم أحرارا » ،

ويحدد رسالة « اليسار الاسلامي » في أوائل القرن الخامس عشر كالآتي:

- (أ) تحقيق العدالة الاجتماعية فى الامة الاسلامية ، وتكوين مجتمعات لا طبقية تذوب فيها الفوارق بين الفقراء والاغنياء بنص القرآن .
- (ب) اقامة مجتمع حر ديمقراطي يكون فيه لكل فرد الحق في التعبير عن الرأي ، واسداء النصح ، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر .

<sup>(</sup>٢٨) انظر مقالنا « المحرمات الثلاث » الجمهورية ١٩٧٦/٦/٩ . وأيضا الجزء الاول: الدين والثقافة الوطنية .

- (ج) تحرير أراضى المسلمين من بقايا الاستعمار الاستيطانى في فلسطين ، وتصفية القواعد العسكرية في العالم الاسلامي ، واستعادة شروات المسلمين بعد استنزاف مواردهم الطبيعية ونهب ثرواتهم من الاستعمار الخارجي •
- (د) اقامة وحدة اسلامية جامعة نبدؤها بوحد الامة فى مصر ثم وحدة وادى النيل ، ثم وحدة مصر والشام ، ثم وحدة المغرب العربى ، ثم وحدة الامة الاسلامية « ان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون » (٢١: ٩٢) .
- (ه) انتاج سياسة وطنية مستقلة عن القوى الكبرى ومناطق النفوذ ، « لا شرقية ولا غربية » بنص القرآن ، وهى سياسة عدم الانحياز ، وتقوية أواصرنا بشعوب آسيا وافريقيا وهى الشعوب الاسلامية ودول العالم الثالث وهى التى تشارك فى أهداف الاسلام فلن يرضى عنا أحد حتى نتبع ملته .
- (و) تدعيم ثورة المضهدين فى كل مكان ، وتقوية ثورة المستضعفين فالاسلام جاء لهم ، وثورتهم ثورته ، وليس عذرهم ان لم تبلغهم رسالة الاسلام بل عذرنا فى أننا لم نقدمه لهم .

## ٦ - الدين والثورة:

ومهمة « اليسار الاسلامي » الكشف عن العناصر الثورية في الدين أو ان شئنا بيان أوجه الاتفاق بين الدين والثورة أو بلغة ثالثة تأويل الدين على أنه ثورة • فالدين هو ما لدينا بالاصالة والثورة هي مكتسبات عصرنا • فكما حاول القدماء التوفيق بين الحكمة والشريعة

على ما يقول الفلاسفة المسلمون ، الشريعة ما لديهم بالاصالة والحكمة مكتسبات عصرهم نحاول ندن أيضا نفس الشيء ، وهي عملية طبيعية تدل على حيوية الحضارة الاسلامية واستمراريتها في التاريخ . وهو ليس توفيقا خارجيا تعسفيا فالدين في ذاته ثورة ، وكان الانبياء ثوارا مصلحين ومجددين ٠ فقد مثل ابراهيم ثورة العقل ضد التقاليد وثورة التوحيد ضد التجسيم ، ومثل موسى ثورة التحرر ضد الطغيان • وكان عيسى يمثل ثورة الروح ضد المادة • وكان محمد ثورة الفقراء والعبيد والمضطهدين ضد الاغنياء وسادة قريش وطعاتها من من أجل اقامة مجتمع حرية واخاء ومساواة • ويؤرخ القرآن للنبوة على أنها ثورة ضد المفاسد الاجتماعية والخلقية • فقد قاوم لوط الشذوذ الجنسي كما حذر النبي عاموس في العهد القديم الاغنياء ونبههم الى قرب سقوط الدولة ان لم يأخذ الفقراء حقوقهم • لذلك كان مصير الانبياء القتل والسجن والتعذيب والاضطهاد • ولكن كان النصر للثورة في النهاية ضد هوى الظلم والطغيان ، كان للتوحيد وظيفة عملية في توليد السلوك القويم ، وكانت العقيدة تهدف الى تغيير حياة الناس وأساليب معيشتهم ونظم مجتمعاتهم • فلا يؤجد نبي واحد قد أتى لتثبيت الوضع القائم بل ليثور عليه ولينادى بوضح أفضل • حركة النبوة في التاريخ حركة اصلاحية تهدف الى احداث تغيير اجتماعي وانقلاب ثوري في حياة الناس ومعتقداتهم وسلوكهم ٠ لم يأت الانبياء لمباركة رجال الدين القائمين أو لتأييد رجال السباسة بل تصدوا دائما للسلطتين الدينية والدنيوية ، الزمنية والروحيـة ، لتجار المعبد ولرجال العرش ، فالانبياء هم مربوا الانسانية ومساعدوها ودافعوها نحو التقدم والكمال • وتعنى نهاية النبوة أن الانسانية قد سارت في طريق التقدم واستطاعت أن تقود نفسها بنفسها بعد ذلك ٠

أصبحت مستقلة العقل ، حرة الارادة ، تستطيع أن تسير في طريق التقدم ، والرقى بجهدها الخاص (٢٩) • لقد توطر الوحى مع الانبياء واكتمل حتى انتهى الى مجموعة من النظم والمبادىء العامة تعطى الانسانية حصيلة تراكمها الحضارى الطويل ومكتسبات نضالها في عصور التاريخ •

وقد رخر التاريخ الاسلامى بالثورات الدينية الاجتماعية والسياسية مثل ثورة القرامطة وثورة الزنج فى تاريخنا القديم ، والسنوسية والحركات الاصلاحية الثورية مثل المهدية فى السودان ، والسنوسية فى ليبيا ، والاسلام فى الجزائر ابان حركة التحرير الوطنية ، وعبد الحميد بن باديس وعبد القادر المعربي وعمر المختار فى شمال افريقيا ، وعثمان دنقة فى وسط افريقيا ، وأمة الاسلام فى أمريكا ، وجهاد « الاخوان المسلمين » فى فلسطين وفى القتال والا فماذا كان يعنى الجهاد وماذا تعنى الشهادة ؟ مهمة « اليسار الاسلامي » ابراز هذه الثورات والكشف عن الحركات الثورية العلنية منها والسرية فى مقابل ما هو شائع عن استباب الدولة السنية ، وقبول الامر الواقع ، والقبوع تحت سلطوية التصور ، والخنوع تحت القضاء والقدر (٢٠٠) والكن لسوء الحظ ساد الفكر الذي روجت له السلطة السياسية القائمة والذي تُغفى الفكر الديني الذي كان وراء كثير من حركات المعارضة ومازال الامر قائما حتى الآن .

<sup>(</sup>٢٩) أنظر كتابنا: لسنج: تربية الجنس البشرى ، دار الثقافة الحديدة ، القاهرة ١٩٧٧ .

<sup>(</sup>٣٠) د. محمود اسماعيل: الحركات السرية في الاسلام.

كما يتأصل « اليسار الاسلامي » في ثورات الاديان في التاريخ البشرى ، فتاريخ اليهودية ملىء بالثورات الدينية مثل ثورة ابن عقيية ضحد الرومان ، وتاريخ المسيحية أيضا زاخر بالثورات مثل ثسورة الفلاحين في ألمانيا في القرن السادس عشر بقيادة المصلح الديني توماس مونرر ، وثورة القساوسة الكاثوليك في أمريكا اللاتينية ، وثورة الكنيسة الدوداء في أمريكا الشمالية ، ولم تقتصر ثورات الاديان على ديانات التوحيد الثلاث بل ظهرت أيضا ثورة البوذية في فيتنام ، وثسورة الكونفوشيوسية في الصين ابان المسيرة الكبرى ، وثورة بعض الديانات الافريقية في جنوب أفريقيا ضحد المستعمر الابيض مثل « أنبياء البانتو » ٣١، و٣٠ ،

وقد أصبحت ثورة الاديان موضوعا رئيسيا في علم الاديان وفي علم الاديان وفي علم السياسة و وتم تصنيف الحركات الثورية الدينية في أنماط مثل المخلصية Messianism التي تعتمد الثورة فيها على ظهور المخلص مثل المسيح أو المهدى والالفيية Millinairianism التي يظهر فيها المخلص كل ألف سنة والكاريسمية التي يظهر فيها المخلص كل ألف سنة والكاريسمية ولكن كل هذه الانماط مازالت تدور في الفلك المسيحي والوثني ولم ولكن كل هذه الانماط مازالت تدور في الفلك المسيحي والوثني ولم تستطع بعد أن تصل الي نمط ثورة الاسلام وثورة التوحيد وأو ثورة الفقيدة دون ما حاجهة الي

<sup>(</sup>٣١) أنظر كتابنا : الحوار الديني والثورة ، القسم الثاني عن الثورة (بالانجليزية) .

تشخيص التحرر في صورة مخلص ، وهو ما يحاول اليسمار الديني ابرازه ٠

وقد نشأ تيار جديد في علم « اللاهوت » الغربي الذي يعادل لدينا علم أصول الدين أو علم العقائد يأخذ « الثورة » موضوعا له فيما يسمى « بلاهوت الثورة » الذي يجمع « لاهوت الارض » و « لاهوت التنمية » و « لاهوت التغيير الاجتماعي » و « لاهوت التقدم » • وأصبح في الفكر الديني المعاصر من أهم فروع اللاهوت ان لم يكن أهمها على الاطلاق (٣٢) • وعاد لاهوت الذات والصفات أو لاهوت الماهية والوجدود التقليدي الي بطون الكتب القديمة • وتشعب هذا اللاهوت فأصبح لدينا « لاهوت الالم » أو « لاهوت المعاناة » عند بونهوفر و « اللاهوت العلماني » أو « لاهوت المدينة العلمانية » عند ألتزير وكوكس وفان بيرن ، و « لاهوت التقدم » عند باننبرج ، و « لاهوت العمل » ، « لاهوت التاريخ » و « لاهوت موت الاله » عند نيتشة وفهانيان • وخرجت لذلك المجلات المتخصصة وظهر الملاهوتيون الجدد منل هوتار وجان بابتس ميتز يؤصلون التيار الجديد عند اسبينوزا عامة وفيورباخ خاصة • وظهرت الدراسات عن « التعاليم الأجتماعية للكنيسة » ، وأخذ الرهبان أدوارا جديدة كعمال في حركة « العمال الرهبان » • اللاهوت الآن أصبح علم الجماهير ، وعلم الثورات الشعبية في المجتمعات التي مازالت تستمد قيمها وأنماط سلوكها من تراثها الديني مثل المجتمعات في المريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية .

<sup>(</sup>٣٢) أنظر مقالنا : كاميلو ثوريز ، القديس الثائر ، قضايا معاصرة (١١) ص ٢٨١ - ٣١٨ .

واتحد بعلم الاجتماع السياسي وبعلم الاجتماع الديني و لقد فرض الواقع الثوري للمجتمعات الدينية نفسه على علماء اللاهوت ولم يتركوا ثورة الجماهير ليعالجها رجال الشرطة والجيش وحدهم بأمر السلطات القائمة بل تناولوها هم كموضوع للعلم ومنهم من انذم اليها والدين علم وعمل وعمل واستشهادا!

## ٧ \_ الوحدة الوطنية:

ويرمى « اليسار الاسلامى » الى عقد حسوار بين الاتجاهات الاسلامية كلها فى العالم الاسلامى دون الدخول فى جدل أو مهاترات ودون اثارة لاحقاد أو بث لضغائن أو لاحداث فرقة بين المسلمين • ليس « اليسار الاسلامى » مذهبا جديدا فى الاسلام ، وليس فرقة كلامية ، وليست مدرسة فقهية بل محاولة للتوحيد بين المسلمين طبقا لحاجات عصرهم ومتطالباته من حرية وعدالة وتقدم بعد أن شتتهم المذاهب وتفرقوا شيعا « كل حزب بما لديهم فرحون » ( ٣٠ ، ٣٠ ) ، وتمكن الاستعمار منهم طبقا لشعاره « فرق تسد » • فوحدة الفكر الشرط الاول لوحدة الامة •

يوجه « اليسار الاسلامي » أولا نداء الى « الاخوة فى الله » القائمين على مجلة « الدعوة » الاسلامية ، ويذكر لهم جهادهم فى مصر والعالم الاسلامى • صحيح أن بعض كتابها قد زاد وعيه بالقضية الاجتماعية ولكن ظل ولاء معظمهم للاصل قائما • نعقد الحوار بيننا وبينهم ، فيم نتفق وفيم نختلف ، نتوحد على نقاط الاتفاق ، ويحترم بعضنا بعضا فى نقاط الاختلاف • قد يكون اختلافنا فى الشكل لا فى الجوهر ، فى الصورة لا فى المضمون ، فى اللغة لا فى المعنى ، فى المنهج والوسيلة لا فى الهدف والغاية • ومع ذلك فان اختلاف الائمة رحمة

بينهم • وقد رأى جمهور الامة أنه في ميدان الاجتهاد لا يكون الحق واحدا بل تتعدد الحقائق مادام فيها جميعا نفع عملى لجماهير المسلمين • و « الاخوان المسلمين » داخل مصر وخارجها بمثلون تيارا أصيلا غينا ، لهم جهادهم الذي تذكره لهم مصر والعالم الاسلامي كله في صراعهم ضد الملكية والاستعمار ، وجهادهم في غلسطين وفي القنال • وقع صدام بينهم وبين الثورة المصرية ، وهو أقسى ما وقع من صدام في حياتنا المعاصرة ، حدث أليم حز في نفوسنا جميعا ، وعارض تاريخي خسرت مصر من جرائه الكثير ، فقد كان بامكان الاخوان أن يكونوا السند الشعبى للثورة ، وهي التي ظلت حتى الآن بلا تنظيم سياسي شعبي قادر على تجنيد الجماهير • وكان يمكن للثورة أن تكون تحقيقا لاهداف الاسلام لولا أنها ظلت على مستوى الشعار في غالب الاحيان ، لم تتجاوز العلمانية والوطنية الى تراث الامة وروحها تعيد تفسيره بحيث يكون محققا لاهدافها ومطالبها القومية في الحرية والعدالة • ومنذ ذلك الصدام لم يبق الاخوان في الساحة لتربية النفوس فخربت الذمم وفسدت الضمائر ، وتهرأ الناس ، وضاع الولاء ٣٣١) • لا نكفر أحدا ونرجو ألا يكفرنا أحد بل ندعو الناس الى كلمة سواء بيننا وبينهم يكون فيها الحد الادنى من وحدتنا الوطنية • نتجاوز الشعار الى الواقع ، ونترك الشكل الى المضمون • وقد استطاع النبي بحواره مع الناس واقناعه لكافه الاتجاهات استمالتهم للاسلام أيام الحجيج ومقابلته لوغود القبائل .

<sup>(</sup>٣٣) انظر عقالاتنا الثلاث: « عادا خسرت مصر بالقضاء على الاخوان » « مادا كسبت مصر من جماعة الاخوان » « كيف يمكن تطوير فكر الاخوان » الجمهورية ، ٧٦/٥/١٠ ، وايضا في الجسزء النسادس: الاصولية الاسلامية ،

كما استطاع رسل على الى الخوارج اقناع الآلاف منهم بعدم الخروج على على وارجاعهم اليه و ولكنا حتى الآن لم نجرب الحوار فى حياتنا بين القوى الوطنية و غيرى الحكام أن فريقا واحدا هو الوطنى والباقى خونة عملاء و فحديث الفرقة الواحدة الناجية وضلال جميع الفرق الاخرى مازال يفعل فى ثقافتنا الوطنية ويوجه سلوكنا اليومى، ويحدد رؤيتنا للعالم و وأن جميع المحاولات التى نشأت فى حياتنا المعاصرة باستثناء تلك التى كانت تقوم بحركة تحرر وطنى ضد الاستعمار الغربى ، من أجل قيام وحدة وطنية كانت مجرد ائتلاف سياسى له نفع عاجل وهو معارضة النظام القائم أو ستارا يخفى وراءه القبلية الفكرية أو التعصب الايديولوجى ، يحاول كل فريق أن يستأثر بأكبر قدر مكن من المناصب القيادية حتى تكون له الغلبة على الاخرى ، مراع مكتوم داخل بوتقة الوحدة (٢٤) و

ونتوجه ثانيا بندااء الى « الاخوة فى الوطن » الماركسيين والناصريين والليبراليين أن يتحاورا مع « اليسار الاسلامى » بالحسنى ، فان كنا نتفق فى الاهداف: الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية الا أن وسائلنا قد تكون أنجع وأسرع وأبقى باللجوء الى تراث الامة وتأصيل أهدافها فيها ، وجعل مستقبلها استمرارا لماضيها ، ووضع حاضرها فى مسار تاريخها ، فقد ساهموا جميعا فى تاريخنا الوطنى

<sup>(</sup>٣٤) أنظر مقالنا السابق : الجذور التاريخية لازمة الحرية والديمقراطية في وجداننا المعاصر ، المستقبل العربي ، يناير ١٩٧٩ ، وأيضا الجسزء الثاني : الدين والتحرر الثقافي .

م ٥ - اليسار الاسلامي والوحدة الوطنية

الحديث ، ومسكوا بزمام السلطة قبل الثورة المصرية أو بعدها ، في تآلف حزبي أو بمفردهم خارج مصر في عالمنا العربي والاسلامي ، لقد أسس الليبراليون بدايات الاقتصاد الوطنى في مواجهة الاستعمار الاقتصادى كما دافعوا عن حرية الفكر ، وأذكوا الروح الوطنية ، وبدأوا حركة التحرر الوطني ، كما ساهم الماركسيون في الصراع ضد الاستعمار ومقاومة أعوانه في الداخل وتقوية الوعى الطبقي لدى العمال ، وتكوين طليعة ثورية من الطلبة ، والقيام ببدايات الوحدة الوطنية في لجنة الطلبة والعمال في ١٩٤٧ • وقام الناصريون بأكبر انجاز اجتماعي في تاريخنا الحديث منذ محمد على بتطبيق المبادىء الست الشهيرة: القضاء على الاقطاع ، والقضاء على رأس المال ، والقضاء على الاستعمار ، وتحقيق العدالة الاجتماعية ، وتكوين جيش قوى ، واقامة حياة ديمقراطية سليمة ، وقد تم بالفعل تطبيق قوانين الاصلاح الزراعي الاول والثاني والثالث ، وأممت قناة السويس ، ومصرت الشركات الاجنبية ، وتكون القطاع العام ، وصدرت قوانين يوليو الاشتراكية في ١٩٦١ • واستطاعت الناصرية تأسيس حركة ثورية منذ دحر العدوان الثلاثي على مصر في ١٩٥٦ ، وتكوين حركة عدم الانحياز منذ مؤتمر باندونج في ١٩٥٥ ، وتدعيم الحركات الثورية في العالم الثالث ، والدفاع عن الاستقلال الوطني والارادة المستقلة للشعوب وتحويل مصر الى مكانها الطبيعي كمركز ثقل في العالم العربي والاسلامي • فتآمر الاستعمار العالمي عليها وألحق مها الهزيمة في عدوان ١٩٦٧ حتى اختفت الناصرية كزعامة سياسية في سبتمبر ١٩٧٠ وان ظلت حية في وجدان الشعوب تظهر من جديد أو في الانتفاضات الشعبية في الثورة الاسلامية العظمي في ايران .

ان « اليسار الاسلامي » يمكن أن يلتقى عليه الاتجاهات التحديثية « الاخوة في الله » « الاخوان المسلمون » لا يرفضون ابراز الجوانب التقدمية في تراثنا وديننا • والتقدم مطلب العصر لدى شعوبنا التخلفة • يجمعنا الاسلام ، ونلتقى على الوحى ، ونستقى من نبع واحد • لا ينكرون علينا دفاعنا عن فقراء الامة وأخذ حقوق مستضعفيها وقد كانوا هم البادؤون بلسان الامام الشهيد سيد قطب بالحديث عن « المعدالة الاجتماعية في الاسلام » و « معركة الاسلام والرأسمالية » • وكتاباتهم في الفقر والمال والصارف والتورة في الاسلام عديدة • فنحن منهم وهم منا او صفت القلوب ، وخلصت الضمائر ، واستنارت العقول ، وخفت حدة القبلية والعشائرية ، وعدنا جميعا أبناء وطن واحد لا يتهم بعضنا البعض بالكفر والالحاد أو العمالة والخيانة • ولماذا يكون كل من يركز على الفقراء والمستضعفين ماركسيا ؟ ولماذا يكون كل من يدعو للحرية والديمقراطية شيوعيا ؟ اننا بذلك نعطى المذاهب الغربية أكثر مما تستحق، ونترك لها جسزءا من الاسلام ونفرغه منه • بل اننا نكون بذلك أكبر مانع أمام ترويح المذاهب التقدمية الغربية التي يرفضها الاخوة في الله لاننا نأخذ حقوق الفقراء من أموال الاغنياء باسم اله ، ونثور على الطغيان باسم الله . نرجو من اخواننا في الله ألا يكفروننا وألا يلعوننا ، فنحن منهم ، دندسم تحت لوائهم • انما نحن فقهاء وهم متكلمون ، نحن نركز على الشريعة وهم يركزون على العقيدة ، وكلانا يكمل بعضنا بعضا ٠ كلانا أصوليون ، نحن أصوليو فقه وهم أصوليو دين .

أما « الاخوة في الوطن » ( الماركسيون ) غانهم لا يرفضون « اليسار الاسلامي » اذ يجمعنا واياهم الوطن ، فكلنا ثوريون وطنيون

ولكنا ثورة وطنية لها جذورها فى ثقافة الامة فى تراثها الوجدانى الذى مازالت تعيشه ، ويمدها بتصوراتها للعالم ، ويحدد قيمها ، ويوجه ملوك أبنائها ، وقادر على تحريك الجماهير وحشدها • لا نحتاج الى ثقافة غربية أو مصطلحات فلسفية ، ولا نجد عناء فى التثقيف السياسى للامة من خلال الخلايا الحزبية والمعاهد الاشتراكية والمنشورات الثورية والمطبوعات السياسية والاقتصادية • كلانا يتنافس من أجل الدفاع عن المستضعفين ، والتنافس فى الخير ، ولنحتكم فى النهاية الى جماهير الامة أينا أكثر تعبيرا عن حاضرها وماضيها : الثورة العلمانية أم ثورة الاسلام ؟ ان الثورة العلمانية التى يقودها الاخوة فى الوطن هى جزء من ثورة الاسلام كما أن ثورة الاسلام هى التى تجمع بين الفريقين ، لانها الثورة الشاملة ، الثورة الام ، ثورة الصائمة طبقاتها ، ثسورة الام ، ثورة الصدئة •

أما « الاخوة فى الثورة » ( الناصريون ) غانهم لا يرفضون « اليسار الاسلامى » • فقد قامت الثورات العربية لسوء الحظ واصطدمت بالاخوة فى الله صراعا على السلطة فى غياب الوحدة الوطنية ، والعمل فى سبيل أهداف قومية واحدة • ولكن مشروع الثورات العربية فى معاداة الاستعمار والصهيونية ، والقضاء على الرجعية والتخلف ، وتحقيق مجتمع الحرية والاشتراكية والوحدة هو فى صميمه مشروع « اليسار الاسلامى » • لقد حاولت الثورات العربية تأييد مشروعها بالاسلام فيما سمى بالاسلام والاشتراكية أو الاشتراكية فى الاسلام ولكن الرباط بين الاثنين كان مفتعلا ، خارجيا ، خطابيا . فا النظام القائم ، وتأييدا لقرارات السلطة الثورية دون طلب

المزيد ، ودون البداية بالدفاع عن مطالب الجماهير ، دون أخذ زمام المبادرة • وبالتالى تساوت اشتراكية الاسلام مع رأسمالية الاسلام كلاهما دفاع عن نظامين قائمين ، والاسلام ضائع فى ركاب الحكام • لم يكن الاسلام الا وسيلة لتبرير النظم القائمة ، ولم يتجاوز وضع أجهزة الاعلام ، وعمل مثقفى السلطة ورجال الدين المحترفين(٣٥) • ولكن « اليسار الاسلامى » هو القيام بنفس المشروع من داخل الاسلام ذاته يبدأ بالدفاع ، وينقد النظم القائمة ، ويقدم أكتر البرامج تطورا وشمولا ، يقوم به فقهاء الامة أى طليعتها الثورية فى استقلال تام وليس تأييدا لاحد انما رعاية لصالح الامة واستمرارا لتاريخها •

أما « الاخوة في الحرية » ( الليبراليون ) غانهم يعتزون بنا « اليسار الاسلامي » كجزء من تراث الامة حفاظا على روحها وحضارتها وهويتها في التاريخ ، بل ان الطهطاوي مؤسس النهضة الليرالية الحديثة كان من علماء الدين ، يكتب في سيرة الرسول ، ويتحدث عن الامة والحرية والدستور بآيات الله وسنة النبي ، وظل الاسلام مصدرا أساسيا في كتابات الليبراليين ( لطفي السيد ، طه حسين ، العقاد ) ، وتحدثوا عن المعذبين في الارض وعن الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية في الاسلام ، ودافعوا عن نهضة الامة الاسلامية ، وارتبطوا بالاصلاح الديني وباحياء الترث الاسلامي،

<sup>(</sup>٣٥) انظر مقالنا : عبد الناصر والدين ، مجلة سفير ، عدد خاص بمناسبة الذكرى التاسعة لوفاة عبد الناصر ٢٩/٩/٩/١ . وأيضا الجزء الثالث : الدين والنضال الوطنى .

ودخلوا في المعارث الوطنية ضد الاستعمار ، واعملوا العقل في التراث ، ونقدوا المضارة الغربية ، وأبانوا أخطاء الاستشراق ، وهذه كلها عناصر منذ القرن الماضي لم تتحول بعد الي تنوير شامل ، قادر على التصدي للموروث ، واعمال العقل والتحرر من التقاليد ، والاعتزاز بقدرة الانسان على اكتشاف قوانين الطبيعة وتأسيس العلم ووضالانسان كبؤرة الكون ، و « اليسار الاسلامي » يهدف الي اكمال ما بدأته الليبرالية ، ونقل الامة من الليبرالية الي التنوير حتى تقوم ثوراتنا الاجتماعية على ثوراتنا الفكرية وحتى لا تتعرض نهضتنا الحديثة الى انتكاسة أخرى ٣٦، ،

ولا يرى « اليسار الاسلامى » أى حرج فى أن يعتبر نفست اسلاميا أو عربيا أو عالميا أو قوميا ، دينيا أم علمانيا ، فالاسلام دين وقومية ، عربى وعالمى ، دين ودولة ، فقد خرجت الحركات الودلنية فى مصر من ثنايا الاصلاح الدينى ، وكان الافغانى هو رافع شمار «مصر للمصريين » ، ومفجر الثورة العرابية ، وداعية للعرب وللعروبة ، وكان مصطفى كامل وطنيا مسلما ، وكان سعد زغلول وقاسم أمين وغيرهم من تلاميذ محمد عبده ، وقد رفع الطهطاوى من قبل شمار «حب الوطن من الايمان » ، فالمسألة ليست أكاديمية نظرية أو مماحكات سياسية أو ادعاءات البلاغة والدقة بل هى من نقص فى الوعى الوحدوى ومن بقايا الاستعمار لبث الفرقة والتشتت من أجل السيادة والسيطرة ، ان الوحدة الوطنية التى يمثلها « اليسار

<sup>(</sup>٣٦) أنظر متالنا : الضباط الاحرار أم المفكرون الاحرار ، قضايا عربية سبتمبر ١٩٧٩ . وأيضا الجزء الثاني : الدين والتحرر الثقافي .

الاسلامى » تضم فى ثناياها هذه الدوائر المتداخلة التى لا تعارض بينها الا فى الذهن العشائرى .

و « اليسار الاسلامي » لا يعبر عن ثورة المسلمين وحدهم بل هو أيضا ثورة أهل الكتاب الذين يمثلون جزءا من تراث الامة وتاريخها الوطنى ونضالها ضد الاستعمار • بل أن الطليعة الثورية فيهم تعتبر الاسلام تراث الامة وتسميه « الاسلام السياسي » وتربطه بنهضة مصر ، وبحضارة الشرق ، ولا فرق في ذلك بينه وبين الكنيسة الشرقية في مواجهة الاستعمار الغربي • يحافظ على ابداع الشعوب التاريخية ، ويسترد من الغرب « غائض القيمة التاريخي » ، ويرفض الهيمنـة الحضارية للغرب (٣٧) • ومنهم من يكشف عورات « الحوار من الاديان » ، وسيطرة الاستعمار على مؤتمراته من أجل احتواء الشعوب الاسلامية وخداعها بالاخاء الديني ، ووقوعها تحت براثن الاستعمار الجديد من خلال الحب الالهي في مواجهة الخطر الالحادي ومن أجل البقاء على النظم التقليدية في البلاد الاسلامية ، والوقوف كبديل أمام الشعوب ضد التحركات الثورية وحركات التغير الاجتماعي ، وسان مواقف الكنيسة الوطنية في مواجهة الاستعمار الغربي ، ووحدة الامة في لحظات الخطر ومواقف النضال المسترك ٣٨١٠٠٠ ٠

<sup>(</sup>٣٧١ ويمثل هسدا التيار صديقنا د. أنور عبد الملك في دراساته و قالاته و اثاره العديدة .

<sup>(</sup>٣٨) ويمثل هذا التيار د. وليم سليمان في كتبه ومقالاته .

## ۸ ـ شبهات ومخاطر:

و « اليسار الاسلامي » مستقل تماما عن الغرب أو الشرق ، لا هي ماركسية جديدة ولا هي ليبرالية ثورية ، ولا هي حركات خوارج أو شيعة ولا هي هرطقة قرامطة أو زنج ، يمثل تيارا فكريا حضاريا ، ويعبر عن واقع الامة ، ويؤصل حركة اجتماعية سياسية في تراثها القديم ، يمتد جذوره في الكتاب والسنة ولا يبغى الا مصلحة جماهير المسلمين ،

وتخرج هذه الكتابات عن « اليسار الاسلامي » في مصر غلب العروبة ، ومركز الثقل في العالم الاسلامي ، ورائدة الثورات العربية المعاصرة ، وباعثة النهضة منذ القرن الماضي ، ولماذا تظل مصر غفرا وتخرج الدراسات والابحاث في العواصم العربية والاسلامية ؛ فمصر قلب الاسلام ، وجندها خير أجناد الارض ، وباعها في النهضة والبعث والاحياء طويل ، وأصالتها وحفاظها على تراث الاسلام يشهد له الجميع ، فهي مصر المحروسة .

ليس « اليسار الاسلامى » حزبا سياسيا ، ولا يمثل مارخسة حزبية ، ولا يتوجه ضد أحد • يرى السياسة فى ثقافة الامة ونهضتها • ليس موجهة ضد حكومات أو نظم • ولا يثير فتنا فى امارات أو دول ، ولا يحدث قلاقل فى ملكيات أو جمهوريات ، فالمعارك أساسا فى ثقافة الامة وداخل وعيها الحضارى • وليس مقياس النجاح لاية حركة هو الوصول الى السلطة ، فقد وصل الكثير منها اليها ولكنه فشل فى احداث التنوير الشامل • وقد لا يصل البعض منها الى السلطة ويكون له أبلغ الاثر فى حياة الامة واستنارة الشعوب ، وربما حكمت أحزاب

دون أن تحدث أى تغيير فى حياة الشعوب ، وربما لم تحكم تيارات وأحدثت أعظم الاثر فى عدة أجيال •

لا يهدف « اليسار الاسلامى » الا استنفار أحد أو الاستعداء على أحد بل يرمى الى يقظة الامة ، واستئناف نهضتها الحديثة ، وطرح البدائل أمام الناس ، والاحتكام الى جماهير الامة ، وتجاوز الحلول الجزئية والنظرات الفردية الى تصور كلى وشامل لوضع الامة فى التاريخ وتحديد دورها مع نفسها ومع غيرها ،

ليس « اليسار الاسلامي » مجرد اثارة للحمية الاسلامية في قلوب الناس ، فهذه الوحيدة الباقية كرصيد للامة وكمعين لا ينضب بل الهدف هو تحويل ذلك الى عقل وحوار ، واستنارة وتوعية حتى تتوجه هذه الدمية للدماع عن مصالح الاسلام ، وليس في الصراخ والعويل أو في الشعائر والطقوس ، واطالة اللحى والتسبيح في الطرقات ، وقراءة القرآن في المركبات العامة ، وبناء المساجد وانارة المآذن ، وكتابة الآيات القرآنية بالنور على دور العبادة أو الشعارات الدينية ، على جدران الابنية ،

ولا تمثل هذه الكتابات تيارا واحدا ، اذ يضم « اليسار الاسلامي » المجموعة من الكتابات والآراء المتعددة ، وكل كاتب مسئول عن فكره ولكن تجمعها جميعا الرغبة في ابراز الجوانب التقدمية في الاسلام وعناصر الثورة في تاريخنا ، قد يقترب بعض الكتاب من « الاخوة في الله » ، وقد يقترب البعض الآخر من « الاخوة في الوطن » ، وقد يقترب فريق رابع يقترب فريق ثالث من « الاخوة في الثورة » ، وقد يقترب فريق رابع من « الاخوة في الحرية » ولكن يجمعهم البحث والاجتهاد ، والمخطى،

أجر وللمصيب أجران • واختلافنا كاختلاف الائمة ، وكاختلاف الصحابة • كلنا يبغى الحق ويعمل له ويشهد عليه • ولا يدعى أحد أنه الحق ودونه الباطل بل يجتهد الرأى ويرشد الى الحق ، ويسدى النصح •

أما شبهات الالحاد والكفر فهى شبهة تنم عن الضعف ، وقاله الحيلة ، وسوء النية ، والتزلف الى الحكام والدفاع عن المسالح الشخصية ، وسيلتنا البرهان ، وحجتنا الدليل ، نحن مجتهدون كما اجتهد القدماء ، لا نكفر أحد ونرجو ألا يكفرنا أحد ، نسير فى نفس التيار الذى سار فيه علماء الامة الاجلاء الذين لاقوا صنوف العذاب من جراء قولهم الحق ، ورفضهم اصدار الفتاوى لتأييد السلطان ، طريقنا هو الصمود فى الحق ضد توازع الهوى ، وما من فقيه أو عالم حاول ذلك الا وكانت نهايته السحن والتعذيب أو الموت والاستشهاد منذ الامام أحمد بن حنبل فى محنته حتى الامامين الشهيدين حسن البنا وسيد قطب ،

ليس « اليسار الاسلامي » اسلاما في ثوب الماركسية فذلك تفريغ للاسلام من مضمونه الثوري واعطاء الماركسية أكثر مما تستحق ، وانكار لصالح المسلمين وواقعهم ومطالبهم للتحرر من الاستعمار ولتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية ، وليس ماركسية في ثوب الاسلام فتلك سوء نية وخوف وجبن وانتهازية لا يتسم بها فقهاء الاسلام وينأى علماؤه عنها ، وليس توفيقا بين الاسلام ولا يمثل والماركسية أو بين الماركسية والاسلام فالتوفيق ليس فكرا ، ولا يمثل ارتباطا بواقع ، وليس تأصيلا وبحثا في الجذور ، انها تهمة المستشرقين

دائما للقضاء على حيوية الحضارة الاسلامية وقدرتها على التجديد والتمثل والابداع من أجل انكار قدرة الاسلام ذاته على أن يكون نظاما المسلمين فى كل عصر ولكل جيل • ليس فى « اليسار الاسلامى » أي أثر ماركسى لا فى الشكل ولا فى المضمون بل فيها تعبير عن واقع المسلمين وتأصيلا لثورتهم المعاصرة فى تاريخهم وحضارتهم وفى أصولهم الاولى فى الكتاب والسنة • وليس فيها أى أثر غربى على الاطلاق بل انها تمثل أساسا تحديا للغرب • وليس التنوير قاصرا على الغرب بل انها مرحلة تمر بها كل حضارة ، وقد مررنا بها نحن أولا عند المعتزلة القدماء •

ان « اليسار الاسلامي » انما يعبر عن حاجة المسلمين اليسوم الى فكر ونظام ، الى حركة وتغير ، الى قديم وجديد ، الى أصالة ومعاصرة ، ولا يدعمه الا الجهد الفردى حتى يحافظ على استقلاله وبالتالى تحيا الامة من خلال تاريخها ، ويكون « اليسار الاسلامي » من جديد هي « العروة الوثقي » التي حددت مشروع المسلمين في مقاومة الاسستعمار ، ومناهضة اليسار الاسلامي مظامر الظلم والطغيان ، وتحرير المسلمين وتوحيدهم ، فنحن تلاميذ الافغاني ، وشارك في الثورة العرابية ، ولا نندم معدها حتى ولو فشلت الثورة ، ولا نحولها الى مجرد حركة سلفية بل نطورها ونقدمها ثورة للخلف ، ومازال الافغاني بالنسبة لنا ، وكما هو منقوش على قبره بجوار جمامعة كابول بأفغانستان « رائد الحركة الثورية الاسلامية » .

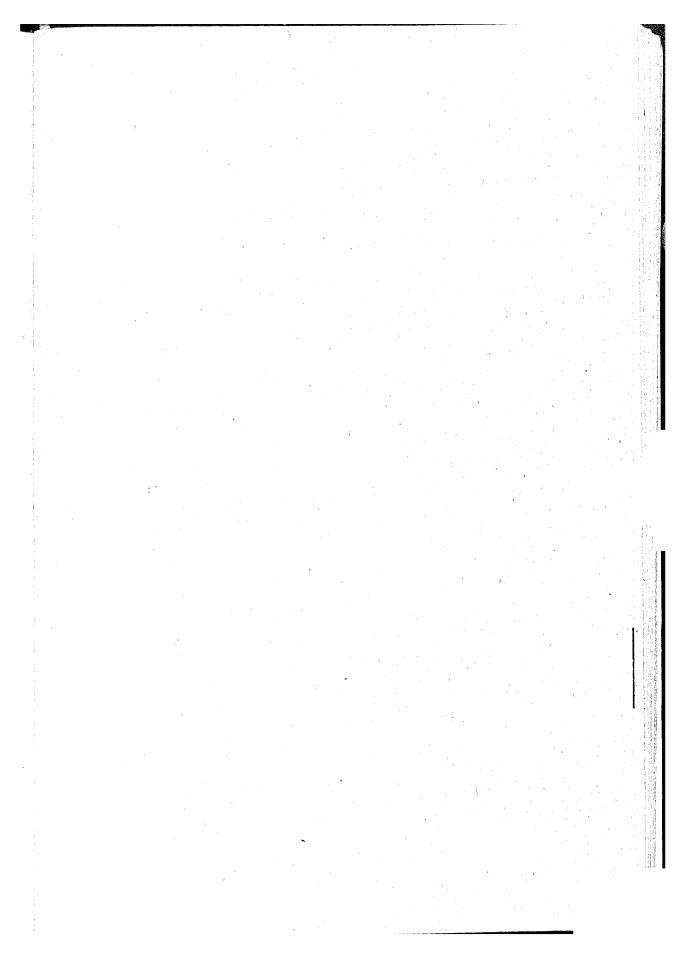

## حوار حول الوحدة الوطنية

لقد آن الاوان أن نفكر في وحدتنا الوطنية بعد احتدام الصراع طويلا بين تيارين أساسيين فيها : السلفية والتحررية ، المحافظة والتقدمية ، الاسلامية والاشتراكية • ولا أقول بين اليمين واليسار • يحدث هذا الحوار بين مجلة « الدعوة » ومجلة « روز اليوسف » كى نعرف أوجه الاتفاق والاختلاف بينهما • هل هناك اختلاف جوهرى فى الظاهر والباطن أم أن هناك اتفاقا باطنيا وخلافا ظاهريا ؟ لقد آن الاوان أن نعرف الحد الادنى من الاتفاق بين مدارسنا الفكرية المختلفة حتى لو كان بين أكثرها تباينا • ومن يدرى؟ فربما عادت الى ثقافتنا الوطنية وحدتها • وبالتالى تقوم وحدة عملنا السياسى على أساس فكرى واضح كما يقوم التحالف بين قوى الشعب العامل على أساس مجرد شمري وليس مجرد تجمع فئوى مظهرى • فالوحدة الوطنية ليست مجرد شسعار أو دعوة أو تمثيل نسبى لها فى المؤسسات القومية ، بل هي وحدة تبنى بالحوار بين التيارات الفكرية المختلفة التى هى فى

كتب هذا الحوار في الوقت الذي شعرت فيه ان مجلة « روز اليوسف » ومجلة « الدعوة » في اعوام ١٩٧١ — ١٩٨٠ يقولان نفس الشيء من حيث المضمون وان اختلفتا في المنطلق والمنهج ، واحترت أن أبدأ هذا الحوار ابتداء من « الدعوة » أو ابتداء من « روز اليوسف » ، ولكن لم ير المشروع النور وظلت الدعوة الى الحوار بين الفريقين مجرد نداء ، وهو السبب الذي من اجله انشأت فيها بعد مجلة مستقلة لذلك هي « اليسار الاسلامي » عام ١٩٨١ وقد كتبت هذه الصياغة عام ١٩٨٨ ابتداء من المسودة الاولى في السبعينات ،

جوهرها تيارات سياسية ، لكل منها جماهيره ، وطالما لم يعقد هدذا الحوار فستظل مصر مشطورة الى قسمين ، يتنازعها ربانان ، كل منهما يريد أن يذهب بها الى اتجاه ، خطوة الى الوراء وخطوة الى الامام ، ثم توقف عن السير حتى تهوى الى القاع أو يضيع العمر ولم يتحقق شيء ، وقد ضاعت الوحدة الوطنية التى قامت به لجنة الطلبة والعمال في ١٩٤٧ لنفس السبب ، ولا نريد أن يكرر التاريخ نفسه ،

ان حديث الفرقة الناجية القديم « ستفترق أمتى الى ثلاث وسبعين فرقة ، كلها فى النار الا واحدة » وهم أهل السنة والحديث أى فرقة السلطان ، انما هو حديث ضعبف يشكك فى صحته ابن حزم لانه ضد روح الامة التى لا تفترق على ضلالة والتى فيها اختلاف الائمة رحمة بينهم ، وان الصياغات المتعددة لهذا الحديث بين العام والمخاص ، بين الاطلاق والتقييد لتدل على وضع هذا الحديث خد فرق المعارضة المخوارج والشيعة والمعتزلة لصالح فرقة السلطان أعنى الاشعرية(١) ، وفرق اليوم أربعة : الاخوان المسلمون أو الجماعات الاسلامية أو الحركة الاسلامية أو التيار الاسلامي بوجه عام ، والشيوعيون أو الماركسيون ، والليبراليون ، والناصريون أو القوميون أو الاشتراكيون ، والناصريون أو القوميون أو الاشتراكيون ، والناصريون أو اللوميون أو الاشتراكيون ، والناصريون أو المدرعة الى الاشتراكيون ، وأله حقيقة الامر يمكن رد هذه الفرق الاربعة الى اتجاهين رئيسيين : الاخوان والشيوعيون ، فالليبراليون قد يتحالفوا

<sup>(1)</sup> انظر تحليلا وافيا لهذه الصياغات في « من العقيدة الى الثورة » ، المجدد الخامس « الايمان والعمل ــ الامامة » ، خاتمة : من الفرقة العقائدية الى الوحدة الوطنية ص ٣٩٣ ــ ٧٠٤ ، مكتبة مدبولي ، القاهرة ١٩٨٨ .

مع الاخوان و والناصريون قد يتحالوفوا مع الشيوعيون و وبصرف النظر عن امكانيات التحالف من الناحية السياسية الصرفة ، مع أن ذلك واقع فى جيلنا ، الا أن التحالف النظرى وارد نظرا لوحدة الرؤية لكل من فريتى التحالف ، الاقتصاد الحر بين الاخوان والليبراليين ، والاقتصاد الموجه بين الشيوعيين والناصريين و

ولكن يظل السؤال: من الذي يبدأ بالحوار وأين ؟ من الذي يمد يده للمصافحة وفي أي دار ؟ « الدعوة » أم « روز اليوسف » ؟ والحقيقة أن ثورة ٢٣ يوليو مازالت هي المنوط بها عقد هذا الحوار باعتبارها الداعية الى الوحدة الوطنية ، والتحالف القومي ، وباعتبارها هي المعبرة عن مصر هي القادرة على صهر هذين التيارين ، وباعتبارها هي المعبرة عن مصر وشعبها ، فمازال الشعب يذكر نداءها الاول ومبادئها الستة ، وصدها للعدوان الثلاثي ، ووحدتها مع سوريا ، وبناءها الاشتراكي ، ومساندة اليمن ، ومقاومة الاحلاف ، والصمود بعد الهزيمة ، واعادة بناء الجيش، عرب الاستنزاف ، والاعداد للعبور ، وبالرغم من تعثرها بعد ذلك الا أنه لا يصعب اقالتها من عثرتها مادامت قد قامت في مصر ، واستمرت في مصر ، وعملت لشعب مصر ، واستلهمت روح مصر ،

وبيدو الخلاف بين هذين التيارين الاساسيين فى ثقافتنا الوطنية فى النقاط العشرة الآتية :

١ ـ القديم أم الجديد ؟ : يبدو الخلاف بين هذين التيارين في موصوع اللغة • اذ يستعمل كل فريق لغية يرفضها الآخر • ويتم الرفض أساسا من الفريق الاسلامي الذي يرفض أية لغة خارج لغة

العقائد والشعائر • ولا يدرك أهمية ألفاظ الحرية والعدالة الأجتماعية بالنسبة لوجدان العصر • فهو يتحدث ، ويعبر عما يجيش ف نفسه بلغة الدين • ولغة الدين متغيرة حسب العصور • فيمكن أن أعبر عن لفظ « الله » بلفظ العقل ، والمطلق ، واللانهائي ، والصورة كما فعل الحكماء القدماء أو الوجود ، والنور ، والحق ، والحبيب كما فعل الصوفية أو الخالق ، والقديم والواحد كما فعل علماء أصول الدين أو الشارع كما فعل علماء أصول الفقه ، وكلها ألفاظ للاستعمال ، ولما كانت المعركة في تراثنا القديم مع المال والنحل القديمة فقد اضطر القدماء للرد عليها ، واستعملوا لغة العقائد القديمة التي مازلنا نستعملها حتى الآن في عصر لم يعد عصر الملل والنحل بل في عصر التحرر والاستقلال والعدالة الاجتماعية • ومن ثم كان أقرب الى الطبيعة أن تتتغير اللغة أيضا وتصبح لغة العصر ، فعندما يستعمل الفريق الاول لفظ « الله » مشيرا الى أغلى ما لديه وأعلى قيمه عنده فان الفريق الثاني يستعمل لفظ « الحرية » باعتبارها المطلب الأول للعصر • خطأ الفريق الاول اذن أنه يستعمل لغة قديمة دون أن يبرز فيها مطلب العصر • وقد استطاع سيد قطب في « العدالة الاجتماعية في الاسلام » تجاوز هذا الخطأ وتنسير التوحيد باعتباره تحرر الوجدان الانساني ، والمساواة الانسانية ، والتكافل الاجتماعي ، أي أنه استطاع أن يعطى اللفظ القديم المضمون الجديد من مقتضيات العصر ، ومستعملا لغته • ولكن لسوء الحظ لم يكمل أحد من جيلنا ما بدأه سيد قطب و فاذا ما تحدث الفريق الاول عن الدين فان ذلك يعنى الايديولوجية التي يتحدث عنها الفريق الثاني • واذا ما تحدث الفريق الأول عن أمور المعاد أو ما يسمى بالاخرويات ، ما يحدث في نهاية

العالم بعد الموت ، فانه المستقبل عند الفريق الثانى وما سيحدث في العالم فيما بعد ، واذا ما استشهد الفريق الاول بقصص الانبياء غانه هو ما يفعله الفريق الثانى باستشهاده بالتاريخ ، واذا ما تحدث الفريق الأول عن الايمان والعمل فهو ما يقصده الفريق الثانى بالحديث عن النظر والعمل ، واذا ما تحدث الفريق الاول عن الامامة والخلافة فانه هو ما يقصده الفريق الثانى بحديثه عن الدولة والسلطة ، واذا ما تحوث الفريق الاول عن النبوة غان هذا ما يعنيه الفريق الثانى ما تحوث الفريق الاول عن النبوة غان هذا ما يعنيه الفريق الثانى بحديثه عن الزعامة ، وتجنيد الجماهير ، وقيام الثورة ، وبناء الحزب ، وتأسيس الدولة ، ولا يعنى ذلك أن المعنى عند الفريقين واحد ، ولكن بلفظين واحد ، ولكن يعنى فقط أن موضوع الحديث واحد ولكن بلفظين مختلفين ، فلا فرق بين أن يقول الفريق الاول « محمد رسول الله » وبين أن يقول الفريق الأول « محمد رسول الله » المحرية ، نما الخلاف في اللفظ « الله » لفظ قديم و « الحرية » المختلفيد ، فاما الخلاف في اللفظ « الله » لفظ قديم و « الحرية »

تتحقق وحدتنا الوطنية اذن بأن يتخلى الفريق الاول عن اللغة الدينية التاريخية القديمة التى ورثناها من تاريخنا القديم والتى تطلبتها ظروف العصر القديمة ؛ وبأن يتبنى لغة العصر الحديث والالفاظ التى تثير وجدان الشباب مثل الحرية ، والعدالة الاجتماعية ، والتقدم ، والثورة ، والتغير ، والتنمية ، والاستقلال ، والعالم الثالث ، وعدم الانحياز ، والشعب ، والجماهير ، والتحالف ، فهى القدادة على التعبير عن مضمون الاسلام بهذه اللغة ، وهى الاقدر على التعبير عن مضمون الاسلام بهذه اللغة ، وهى الاقدر على التعبير عن مصلحة الجماهير خاصة وأن الفريق الاول هو المؤهل لقيادتها ، مسلحة الجماهير خاصة وأن الفريق الاول هو المؤهل لقيادتها ،

فهو موضع الثقة من الناس ، يتكلم لغتها ، وليس نضبويا يحدث الناس بما لا يفهون مجتث الجذور ، ألفاظا جوفاء كقرع الطبول ،

٧ ـ الاستنباط أم الاستقراء ؟ ونقطة الخلاف الثانية تتعلق بالمنهج و اذ يستعمل الفريق الاسلامي ما يمكن تسميته بالمنهج النازل وهو المنهج الذي بيدا من النص الي الواقعة وهو ما عرف بطريقة «قال الله» و «قال الرسول» و فالنص حجة للاقناع وحكم التنفيذ ولكن عيوب هذا المنهج هو أنه بيدا من خارج الواقع أي لا يتعرض لمشكلة واقعية تحدث في حياتنا و كما أنه يعتمد على السلطة ، سلطة الوحي ، وليس على العقل وفي غياب العقل يسود الانفعال وكما أن هذا المنهج كثيرا ما يسيء تفسير النص ، ويخرجه عن سياقه وكما أن اختيار النص يقوم على ما يريد المحاور اثبانه والمحاور الآخر يجد أيضا نصافي صفه ، يفسره لصالحه ، ويخرجه أيضا عن سياقه وينتهي الامر الي معركة بين النصوص وبخلاف في التفسيرات ، ويصبح واقعنا فيه قولان ! لذلك جعل القدماء خل الحجج النقلية ظنية ، ولا ترتقي الي مرتبة اليقين و فاليقين لا يحدث الا بالمقل وظل ظنية ، ولا ترتقي الي مرتبة اليقين و فاليقين لا يحدث الا بالمقل و

أما المنهج الثانى الذى يستعمله الفريق المتهم فهو ما يمكن تسميته بالمنهج الصاعد وهو المنهج الذى يبدأ من الواقع وبالمصلحة العامة ثم يختار النصوص طبقا لها أو لا يشير الى النصوص بتاتا لما كانت المصلحة العامة هى أساس النص و وقد حدد القدماء مقاصد الشريعة الكلية بأنها تقوم على المحافظة على الدين ، والحياة ، والعقل ، والعرض ، والمال و ولما كنا فى كل يوم نعانى من قضايا مصيرية ثلاثة :

الاحتلال ، والتخلف ، ولامبالاة الجماهير ، فان الفريق الثانى يتحدث باستمرار عن تحرير الارض ، وعن القضاء على مظاهر التخلف مثل الفقر فيعمل على تذويب الفوارق بين الطبقات ، والجهل فيعمل على محو الامية ، والمرض فيدعو الى التأمين الصحى ، كما يحاول القضاء على سلبية الجماهير وذلك بتبنى مصالحها الاساسية ، والدفاع عنها حتى تعود الى الجماهير ثقتها المفقودة فى العمل السياسي وجدواه ، وقد حاول القدماء الجمع بين الحجة النقلية والحجة العقلية ، ولكنا نحن مازلنا نتصار ع ونختلف ، كل فريق يأخذ بقسم ، ويعارض الفريق بالخصر ،

والخلاف حول المنهج خلاف طبيعي و اذ يتحمس الفريق الاول النص ، ويتحمس الفريق الثاني للواقع وقد وقع ذلك أيضا بين الصحابة عندما كان أبو بكر يتحمس للنص ، وعمر يتحمس للواقع وكان الرسول يدعو أبا بكر للنزول تليلا ، وكان يدعو عمر الصعود قليلا و فائدة النص الالتصاق بالجماهير ، وجذب انتباهها ، وشحذ هممها ، والوصول الي قلبها ، واستلهام تراثها و وفائدة الواقع مخاطبة الخاصة بلغة الاحصاء ، وتوجيه العلماء نحو التحليلات الكمية وسبر العلل وتقسيمها على ما يقول الفقهاء ، وضبط النصوص المتشابهة وتأويلها طبقا لاحتياجات الواقع هو الوسيلة للتوحيد بين المنهجين كما فعل الاصوليون القدماء في القياس الشرعي استنباط العلة من الاحل وهو النص ، واستقراء نفس العلة من الفرع وهو الواقع حتى يمكن تعدية حكم الاحل على الفرع و وقديما حاول الفارابي خلك بين الفلاسفة في « الجمع بين رأيي الحكيمين أفلاطون الالهي

وأرسطو طاليس الحكيم » • وهذا هو روح الشافعية الذي يجمع بين أصل الحنفية وواقع المالكية •

٣ ـ الله أم الانسان ؟ ويحدث خلاف آخر حول الغاية • اذ يصر الفريق الاول على الدفاع عن الاسلام • ويتصور أن الله هو الهدف الاسمى من هذا الدفاع • فيدافع عن حقوق الله ، وعن شريعة الله ، وعن عقيدة الله ، وعن وجود الله ، وعن صفات الله ، وكأن الله في حاجة الى من يدافع عنه ، وكأنه الله لم يذكر عن نفسه « ان الله غنى عن العالمين » • فيضحى بالانسان وبالواقع مله من أجل الدفاع عن الله في حين أن الله لا يحتاج الى دفاع ، بل الانسان هو الذي في حاجة الى دفاع ، وواقعنا هو الذي في حاجة الى رعاية . وأمتنا هي التي في حاجة الى حماية ، وأرضنا هي التي في حاجة الى نضال ، وكثيرا ما يتم الدفاع عن الله بمزايدة في الايمان ، يظن المدافع أنها تعطيه تفوقا على الآخر منذ البداية • وكثيرا ما تخفى اما ضعفا في الايمان أو نقصا في العلم أو أخذا بأسهل طرق الحديث • ما أسمل الدفاع عن الله الذي يؤمن به كه الناس ، وما أسمل الحديث في البديهيات التي لا يعارضها أحد • ونحن نعلم أن الله لم يجعل دفسه موضوعا للحديث أو للدفاع بل تحدث الى الانسان وجعله موضوع حديثه في الوحي الذي أرسله على لسان الانبياء ، فكيف يأتى الفريق الاول ، ويقلب مقاصد الله ، ويغير اتجاه الوحى ، وياخذ الله موضوعا لحديثه بالدفاع عنه مع أن الله لم يأخذ نفسه موضوعا للحديث بالدفاع عن نفسه ؟ بل أن حديث الله عن نفسه في الوحي كان من أجل تعريف الانسان به ، وتحرير وجدانه ، واعطائه بعدد الشمول ، وكشفه له وجود القيم ، وتمثل المبادىء .

أما الفريق الثاني فانه يبدأ خلافا لذلك بحديثه عن الانسان ، وعن واقع الانسان ، ويحلل الموقف الانساني في كل أبعاده الفردية والاجتماعية ، النفسية والجسمية ، السياسية والاقتصادية ، دون مزايدة في الايمان • فمن له أيمان لا يزايد على ايمان الآخرين ، دون احساس بالنقص ، من يعيش في الواقع وليس خارجا عنه ، ومن يعلم قدراته وامكانياته ، ومن يقوم بواجبه الوطنى لا يشعر بنقص ازاء الآخرين ، بل يكون موضع ثقة من نفسه ومن مجتمعه على السواء • والانسان لدينا هو الذي في حاجة الى دفاع • فهو المطحون فى أنظمتنا الوضعية ، وهو المقهور في نظمنا السياسية ، وهو المستغل فى أوضاعنا الاقتصادية • واقعنا هو الذي في حاجة الى دفاع • خالارض محتلة ، والموارد الطبيعية في حاجة الى استثمار ، والمجتمع فى حاجة الى تنمية • وبالتالي يكون منهج الفريق الثاني أقرب الى منهج الوحى الذي هو أساسا دفاع عن الانسان • فلو أعاد الفريق الاول صياغة منهجه لالتقى بالفريق الثاني ، ولتحققت وحدة المنهج فى ثقافتنا الوطنية بدل هذه الثنائية بين الجامعة الازهرية والجامعة الوطنية ، وبدل هذا الفرق بين علوم الدين وعلوم الدنيا ، بين علوم الغايات وعلوم الوسائل • وبالتالي يبطل اتهام الفريق الاول بالكهنوتية كما يبطل اتهام الفريق الثاني بالعلمانية • فلا كهنوتية ولا علمانية في الاسلام • لا يمكن الحديث عن الله بدون الانسان ، كما أن الحديث عن ا الانسان هو في حد ذاته حديث عن الوحى وهو كلام الله •

٤ ــ المورة أم المضمون ؟ وقد يكون الخلاف حول نظريــة التفسير • اذ يفسر الفريق الاول النصوص الدينية تفسيرا صوريا

خالصا وكأن الدين موضوع مستقل بذاته خارج الزمان والمكان و وبالتالى تكثر الاحاديث الدينية ، وتزدهر المجلات الايمانية ، ويتبارى الشراح والخطباء فى فهم الدين ، يظهر كل منهم براعته فى المحديث ، وقدراته فى اللغة ، وحفظه للقرآن ، ووعيه بالتاريخ ، ودرايته بالسيرة ولكن لا توجد اشارة واحدة الى مضمون معاصر أو الى قضية من القضايا المصيية التى تواجهها البلاد ، وكأن هذه القضايا أقل بكثير مما يثيره الشيخ المفضال .

أما الفريق الثانى فانه يتعامل مع المضمون دون الصورة ، ويعطى تحليلات للواقع ، واحصاء المشاكله ، ورصدا لحلوله ، معتمدا فى ذلك على الاحصاء ، وهو علم الواقع ، غالواقع مضمون الدين ، ويكون الخلاف بين هذا الفريق هو فى مدى التزام كل منهم بالواقع ومدى دفاعه عن الطبقات الدنيا فى مواجهة الطبقة العليا ،

هناك اذن خلاف بين الفريقين و وبلغة الاصوليين نقول: ادا كان القياس الاسلامي يقوم على ركائز أربعة: الاصل والفرع والعلة والمحكم على الفريق الأول يمكث مع الاصل أي النصوص الدينية التي حوت كل الاحكام وعللها في حين أن الفريق الثاني يبرز الفرع ويبحث عن العلة المؤثرة أو المناسبة أو الملائمة والمنتفسسير الصوري لن يغير شيئا لانه لا يتحدث عن واقع معين بل يظل يشرح النص ويجعل النص صورة ومضمونا في آن واحد و أما ابراز المنسمون وفهمه فهو الذي يعطى النص مادته وواقعه ومناطه وبالتالي كان التفسير بالمضمون هو وسيلة تحقيق وحدتنا الوطنية و فكل نص لا يهدف الى معالجة مشكلة واقتراح حل لها يكون تفسيرا صوريا خالصا ويهدف الى معالجة مشكلة واقتراح حل لها يكون تفسيرا صوريا خالصا ويهدف الى معالجة مشكلة واقتراح حل لها يكون تفسيرا صوريا خالصا و

وكل ابراز لمضمون دون ربطه بالصورة الثقافية أو القالب النظرى الشعبى يكون دعوة للعلم فى مجتمع مازال يرى فى التراث علمه وفكره والشعارات الدينية وحدها مثل « الله أكبر ، والمه الحمد » ، « الله أكبر ، والعزة الله » ، « لا حكم الا الله » ، « قرآنية اسلامية » صورة بلا مضمون ، يطلقها الفريق الاول دون أن يعطيها مضمونا من واقع المسلمين • « الله أكبر ، والمه الحمد » تعنى لبلد محتل تحرير والتقع المسلمين • و « الله أكبر ، والمعانقة المناهبة » تعنى لبلد متخلف التنميسة والتقدم ، و « لا حكم الا الله » تعنى لبلد يسوده حكم الفرد ، الحكم الديمقراطي ونظام الشورى ، و « قرآنية اسلامية » تعنى لبلد مشكلته وجود فائض المال في أيدى الاغنياء وسط أغلبية فقيرة كادحة ، تعنى مساواة اجتماعية ، وعدالة في توزيع ، الدخول • فاذا ما ركز الفريق الاول على الشعار ، واذا ما ركز الفريق الثاني على المضمون فان تفسير الشعار بالمضمون هو الذي يحقق وحدتنا الوطنية •

ه ـ الاطلاق أم التقييد ؟ وهناك اختلاف آخر من حيث الفهم و فالفريق الاول يفهم الاسلام خارج الزمان والمكان و وفى نفس الوقت يوحد بين فهم معنى للاسلام وهو الاسلام التاريخي كما ورثناه من أهل السنة وبين الاسلام العام و وبالتالي يرتكب خطأين و فالاسلام ليس دعوة خارج الزمان والمكان بل دعوة في زمان معين بعد اليهودية والمسيحية في أول القرن السابع الميلادي في الجزيرة العربية حيث تتناحر القبائل وبين امبراطوريتي الفرس والروم المتداعيتين واللتين أنهكتهما الحروب ، تهدف الي تحرير الشعور الانساني و وبالتالي ما كان يمكن للاسلام أن يظهر بدل اليهودية في وقتها أو بدل المسيحية في زمانها و ووجود الناسخ والمنسوخ هو اثبات آخر لعامل الزمان في زمانها و ووجود الناسخ والمنسوخ هو اثبات آخر لعامل الزمان

والتطور ، هذا هو الفرق بين الوحي والرياضيات ، فالوحي مبادىء عامة اكنها تظهر في الزمان في حين أن المبادى، الرياضية صورية خالصة لا تحتاج الى زمان • والخطأ الثاني هو التوحيد بين هدذا الاسلام العام وبين الاسلام التاريخي الذي ورثناه من أهل السنة والذي تمت صياغة عقائده وشرائعه على يد الاشاعرة ، فظهر التركيز فى العقائد على الالهيات نظر الان المعركة قديما كانت في الالهيات . فقد ظهر الاسلام في عصر ازدهرت فيه الملل والنحل والفرق الدينية القديمة • فكان لابد للاسلام أن يدخل معركة العقائد • وقد دخلها بالفعل ، وانتصر فيها باعلان التوحيد الصافى الخالص الذى لا تشوبه شائبة من تجسيم أو تشبيه • ولم تكن هناك حاجة الى تأسيس « لاهوت الارض » فقد كانت الامة الاسلامية منتصرة ، وكانت الجيوش الاسلامية تجوب البلاد شرقا وغربا • ولم تكن هناك حاجة الى تصور « لاهوت التنمية » أو « اللاهوت السياسي » لان النظام الاجتماعي السائد كان على أعلى درجة من الترشيد للحياة الاقتصادية • وكانت الجماهير غازية في سبيل الله ، ليست بحاجة الى تأسيس حزب لها • ولم تكن هناك خاجة الي وضع « لإهوت الثورة » لان المسلمين كانوا ثوارا بالفعل ، ولا يؤسس الانسان الا ما يحتاجه ، ولا يفكر الا فيما يطلبه .

أما الفربق الآخر فانه يركز على ضرورة صياغة دعوة لزمان معين ومكان معين • فهو يريد نظاما لحر تحل فيه قضايانا المصيية: الاحتلال ، والتخلف ، وسلبية الجماهير • يريد حل اشكال جيلنا • وبالتالى ظهرت نزعته التاريخية ، وذكر التطور والتقدم ودور الاجيال ، وحصر المشاكل ، وقدم الحلول • لا يعنى ذلك شيوعية أو الحادا أو

مادية ، ولا يعنى انكار الاسلام العام ولكنه يرتبط بالواقع ، ويريد تحديد مهمة الجيل الحاضر ، كما يحدد دور الاسسلام التاريخى فى المرحلة الحاضرة ، وكيفية معالجته لقضايا العصر الاساسية ، وتميزه عن أيديولوجياته ، وقدرته على صياغة قضاياه وأيدولوجيته دون أن يأخذ موقف الدفاع عن الذات أو الهجوم على الآخرين ، فما يتركه الفريق الاول على مستوى المبدأ يحققه الفريق الثانى على مستوى الواقع يحققه الفريق الواقع يحققه الفريق الاول على مستوى المبدأ ،

ان ما يهمنا الآن هو قضايا عدم الانحياز ، والتحرر ، والتنمية ، والعدالة الاجتماعية ، وتذويب الفوارق بين الطبقات و ليس المهم أن تبدأ النظريات السياسية ولا يكون الاسلام الا تابعا ومقارنا ومكتشفا لذاته بل أن يكون بادئا وواضعا ومؤسسا و لقد ظل الفكر الديني متهما دائما بأنه يتسلق باستمرار على أكتاف الآخرين و تتم الوحدة الوطنية اذن اذا ما حصر الفريقان مشاكل العصر في الزمان والمكان ، وقدما الحلول ، دون الاكتفاء بالاعلان عن الباديء أو تسجيل المواقف و

7 - النظر أم العمل؟ ويبدو الخلاف بين الفريقين فى أن الاول لا يميز بين العقيدة والشريعة ، ويجعل الاختلاف فى العقائد أى فى النظريات أساس الاختلاف فى العمل ، وبالتالى حدثت الاختلافات عللى المستوى النظرى وتركنا واقعنا كما هو بمشاكله وبأزماته لتتناقش فى المادية والالحاد ، والعلم والايمان ، والاشتراكية والرأسمالية ، ونتكلم عن النظريات ونختلف فيها والاحتلال قائم ، والتخلف سائد ،

والجماهير سلبية ، وغالبا ما تكون هذه النظريات مشوهة في الثقافة الشعبية من خلال أجهزة الاعلام تحت سيطرة نظم الحكم ، يساء فهمها عمدا أو عن غير عمد • تقوم على الافكار الشائعة التي تروجيا النظريات المضادة • فنقع ف حبائل الاستعمار الثقافي ، والتثمويه الفكرى المقصود • في حين يركز الفريق الثاني على أهمية العمل وعلى احتمال الفتلاف الاطر النظرية مع وحدة العمل حتى عرف عنه أنه تيار عمل ، يؤثر العمل على النظر ، وأنه حركى نشط ملتزم بقضايا الجماهير ، فاذا كان النظر يفرق فانالعمل يوحد ، واذا كان الفريق الاول قد خلط بين العقيدة والشريعة مان الفريق الثاني قد فصل بينهما • ومع ذلك تتحقق وحدتنا الوطنية على وحدة العمل واختلاف النظر • وقد عرض لذلك فقهاؤنا القدماء عندما سلموا بوجود احتهادات كثيرة حول عمل واحد • فوحدة العمل يقابلها تعدد النظر • مقاومة الاحتلال لا خلاف عليها مهما تعددت النظريات • وتحقيق العدالة الأجتماعية لا خلاف عليه مهما تباينت النظريات ، يتطلب واقعنا وحدة عمل أكثر مما يتطلب خلافا حول نظريات تحقق وحدتنا الوطنية اذا أمكن صياغة برنامج عمل وطنى موحد تتفق عليه كل التيارات الاساسية في ثقافتنا الوطنية ٠

٧ ـ الكل أم الجزء؟ ويبدو الخلاف بين الجناحين الرئيسيين في حياتنا القومية في التطبيق ، وأسلوب العمل ، وطريقة الممارسة ، فبينما يريد الفريق الاول تطبيق الكل دون الجزء غانه يبدأ بادانة كل ما هو موجود مطالبا بهدمه حتى يعيد البناء كله من الالف الى الياء ، منطلقه هو الكل أو لا شيء ، وقسمة العالم الى عالم الكفر

وعالم الايمان ، وقسمة الديار الى دار الحرب ودار الاسلام حتى لقد اتهم هذا الاتجاه بالعداء للواقع ، والعدوان على النساس ، والخروج على الامة ، وممارسة أساليب المنف ، وتدبير الانقلابات ، والقيام بالاغتيالات السياسية ، ينشأ هذا الاتجاه من بناء نفسى لجماعة محاصرة ، لا تعمل بطريقة طبيعية ، يتربى لديها العداء لكل ما هو موجود ، في حين أن الوحى قد أخذ بأسلوب التدريج والمراحل ، وتطوير الواقع شيئا فشيئا سواء على مستوى تطور الوحى ككل من نبوة الى نبوة أو على مستوى تطور التشريع الاسلامي من منسوت اللي ناسخ ، فقد ساهمت اليهودية في تقدم الانسانية عن طريق تعود الوعى الانساني على طاعة القانون ضد العصيان ، وساهمت اليهودية القانون ضد العصيان ، وساهمت السيحية في تقدم الانسانية عن طريق السيحية في تقدم الانسانية بتعميق البعد الروحى للانسان ضد صورية القانون اليهودي وبطش الرومان ، ثم أتى الاسلام من أجال أن يحقق على مدى ثلاث وعشرين علما بداية بتربية الرجال ، وتوسلطا ببناء الحزب ، ونهاية باقامة الدولة ،

أما الفريق الثانى غانه نظرا الاحساسة بالتاريخ فانه يفكر مرحليا ، ويعمل على تحقيق أهداغه جزئيا ، وبالتالى فهو صديق الواقع ، وأليف الناس ، يفرح بتحقيق جزء ، ويحزن لما تبقى ، لا أن يعبس دائما لان الكل لم يتحقق بعد ، لذلك أمكن الفريق الثانى الحوار مع المناهج الاخرى ، والتعاون معها على تحقيق الاهداف المرحلية في حين تصلب المفريق الاول ، وكفر كل الفرق الاخرى التى لا تشارك معه في تحقيق الكل ، فمحاولة تحقيق الكل أو لا شيء مضيعة للوقت ، وضحياع المعمر ، وهدم لما هو موجود ، وعدم اعطاء البديل واما الانعزال بن الواقع ، وتكوين جماعات التكفير والهجرة ، في حدين أن التحتين

المرحلى هو الموقف البناء • لم يأت الأسلام هادما لليهاودية أو المسيحية أو ناقما على كل شيء في الجزيرة العربية ، بل أتى مصلحا ومغيرا ، مثبتا ونافيا • فبين المستكين والشهيد هناك المصلح الذي لا يفسد في الارض • ورسالة الاسلام رسالة الاصلاح • وهنا يمكن لوحدتنا الوطنية أن تتحقق •

٨ - الفرد أم الجماعة ؟ كما يختلف الفريقان في منظور التطبيق ومدى ضيقه أو اتساعه • يتصور الفريق الاول أن تطبيق الاسلام يأتى أولا بتطبيق الشعائر ثم تقليصاً في قوانين الاحوال الشخصية والاحكام الفردية أو ما يسمى بمبادىء الاخلاق الاسلامية • وبالتالي يظهر النقاب كحد فيصل بين السلوك الاسلامي والسلوك غير الاسلاميء وكى تحمى الدولة نفسها من خطر هـ ذا الفريق ، وتزايد عليـه في الايمان ، تكثر من بناء المساجد ، وتنشط البرامج الدينية في أجهدرة الاعلام ، وكلها تدعو الى الفضيلة ، والاخلاق ، وتنعى الفساد والانحلال • وغالباً مأ تتركز الاخلاق في علاقة الرجل بالمرأة بل وفي المرأة وحدها • فالرذيلة عريها ، والفضيلة في غطائها • وبالتالي يقوم التطبيق كله على تصور جنسى العالم ، تعبيرا عن الكبت الذي يتدول الى اشباع بمجرد الحديث عنه والتفكير فيه حتى ولو بطريق الرفض وبأحكام التحريم • ويصاحب ذلك تحريم الخمر والقمار والاختلاط • وهكذا يركز الفريق الأول همه كله في موضوع الجنس بوجه خاص . وفى المرمات بوجه عام • وبالتالي يظهر الدين على أنه في جانب والواقع الانساني في جانب آخر ، وأن الدين أتى لقاومته وليس للتعبير عنه ، وكأن الحياة الخلقية لا تتحقق الا بهذا الصراع الداخلي بين الخير والشر أى بين الدين والغرائز ، وهو حيلة العاجز المروم الذى لا يرى أبعد من أنفه ، ويحقق اشباعه بالوهم والتمنى • الاسلام نظام كلى اجتماعى أساسا يهدف الى تكوين مواطن ، وتأسبس دولة • فهو أوسع رحابا وأفقا من تركيزه على الجنس والاخلاق الفردية •

أما الفريق الثانى فانه يكسر هذا النطاق ، ويفك هذا الحصار ، ويخرج من نطاق الاخلاق الجنسية الضيقة الى ميدان الاجتماع والسياسة الرحب ، يتحدث عن المرأة العاملة المنتجة ، وليس عن سفور المرأة العارية ، يتحدث عن الانسان من حيث هو انسان بصرف النظر عن تصنيفه الجنسى الى ذكر أو أنثى ، كما يتحدث عن اليول والرغبات والغرائز باعتبارها جزءا من طبيعية الانسان خارج نطاق الحلل والحرام ، مثل الشعر والفن والادب والجمال ، واذا أراد التغيير فانه يعتبر قانون الاحوال الشخصية جزءا من قانون عام آخر وهو النظام الاجتماعى السائد ، وعلاقة الانسان خارج الاسرة في المجتمع النام وليس داخل الاسرة في المجتمع الخاص ، واذا أراد أن يفسر الظواهر فانه لا يلجأ الى التفسير الفردى الخلقي بل يلجأ الى التفسير الفردى الخلقي بل يلجأ الى التفسير الاجتماعى السياسي ،

تتحقق وحدتنا الوطنية اذن اذا ما ركزنا الجهد على تغيير أوضاعنا الاجتماعية • فالاخلاق ما هي الاسلوك اجتماعي • وقد طغت على تفسيرنا للنصوص الدينية النظرة الفردية كما نفعل في آية « أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » مع أن آيات أخرى تبدأ بالواقع وتثنى بالنفس مثل « وفي الارض آيات للموقنين ، وفي أنفسكم أفلا تبصرون » • أن تغيير الافراد ضروري في البداية من أجل بناء الكوادر السياسية والطليعية الواعية • ولكن تغيير

الاوضاع الاجتماعية ضرورى فى النهاية فى مرحلة تأسيس المجتمع وبناء الدولة • الافراد طبيون فى مجتمعنا ولكن ما ينقصهم هو النظام الاجتماعي الذي يعملون فيه •

و الواجبات أم الحقوق ؟ ويددو الخلاف أيضا بين الفريقين في أولويات التطبيق و اذ يركز الفريق الاول على أهمية الحدود والعقوبات ، وأن الانسان مستهدف ، معاقب ، مجازى ، يقف الله والسلطان له بالمرصاد ، بقطع اليد ، وبالرجم ، وبالجاد ، وبالتعريب وغيظل العقاب شبحا يطارد الانسان أينما حل ، وكأن الدين لم ينزل رحمة للعالمين ، وكأن الله ليس أرحم بعده من الام بولدها و في حين أن الشريعة قد وضعت الحدود بعد الحقوق وليس قبلها و يأخذ الانسان أولا حقه في العمل والكسب ، في المأكل والشرب ، في الملبس والمسكن ، في المرعاية والعناية ، في التعبير والمشاركة قبل أن تطبق والمسكن ، في المرعاية والعناية ، في التعبير والمشاركة قبل أن تطبق بواجباته علينا أن نعطيه حقوقه و وقبل أن تطبق الحدود والعقوبات على المحرمات علينا أولا التمتع بالماحات ، وبيان أوجه النفع التي تعود على الانسان من القانون ، وليس وجه العقوبة فيه و العقوبة وسيلة لا غاية و وكثيرا ما تتحقق الغايات بوسائل أخرى و تتوقف وسيلة لا غاية و وكثيرا ما تتحقق الغايات بوسائل أخرى و تتوقف

أما الفريق الآخر فيركز على حقوق الانسان ونضاله في سبيلها قبل تطبيق الحدود عليه ، وعلى أن القانون تعبير عن مصالح الناس وبالتالى فلا يعصاه الانسان اذا كان معبرا عن مصلحته ، وكيف نطالب بتطبيق الحدود في مجتمع لم يحصل الانسان فيه على حقوقه ؛ فليكن

اكل انسان عمله وقوت يومه ثم بعد ذلك نفكر فى حد السارق وليقم المجتمع على ترسيخ الفضيلة ، واشراك الجماهير فى تحقيق الشروع الوطنى ، وترك الاشارة بيده والتلويح بالعقاب باليد الاخرى و فرحابة الافق ، وسعد الصدر ، واحترام الانسان هو الموقف الطبيعى وليس ضيق الافق ، والحنق ، واحتقار الانسان ، والتمتع بتعذيب الآخرين ، وصادية دعاة تطبيق الحدود بلا شروط تتوافر أولا .

تتحقق الوحدة الوطنية اذن اذا ما أعطينا الانسان حقوقه أولا ثم طالبناه بواجباته ثانيا • وقد يطول موضوع الحقوق ، ولا نعتاج على الاطلاق لتطبيق الحدود التي كانت تهدف الى مجرد الردع • فكلما تحطمت قوة الردع كان المجتمع أقرب الى العدالة والاستبصار • ولم التخويف ؟ الافضل أن يأتي الاسلام محمولا على الاعناق وتحت الحاح الجماهير وطلبها بعد أن سمئت من الايديولوجيات العلمانية للتحديث بالطريق الديمقراطى الحر لتحقيق مصالحهم ، وتلبية حاجاتهم ، وقضاء مطالبهم وليس لقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف مصلبهم على جذوع النخل وكأنهم قطاع طرق •

١٠ ــ المتعصب أم التسامح ؟ وقد يكون المضلاف أخيرا فى روح كل فريق • فالفريق الأول يؤثر المنعلق على على المنفتح ، والتعصب دون التسامح ، والغرور بعيدا عن التواضع • هو منعلق لانه يشعر بأنه مكتمل الذات ، لا يحتاج الى الآخرين • احتوى كل شيء ، وان ما لديه هو الحق ، وليس لدى الآخرين الا الباطل • ينعلق على نفسه ، مكتفيا بذاته حتى يضمر ويتحجر ويتصلب ، فيتعصب ولا يتسامح ، ويضيق خلقه ، ويحنق ويغضب ، ويحتد ويتشنج • ولماذا لا تأخذه الحمية ف

الدين ، والغيرة على الله ؟ وهو فى هذا كله يركبه الغرور ، غهو غارس الله الاوحد فى الميدان ، وهو القيم على هذا الدين ، وهو الاقرب الى الله ، وبالتالى ينفر الفريق الاول الناس منه مع أنه فى الوحى « ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك » وأيضا « أشداء على الكفار ، رحماء بينهم » .

أما الفريق الثانى فانه يؤثر المنفتح على المنغلق ، والتسامع دون التعصب ، والتواضع بعيدا عن الغرور ، فهو لا يخشى الآخرين بل يعتبر تجربته تراكما لتجارب التاريخ وجزءا من تاريخ البشرية العام ، يستفيد من التجربة ، ويكيف نفسه طبقا للواقع ، ولا يفرق بين مجتمع ومجتمع أو حضارة وحضارة أو تراث وتراث ، يقبل الموار والمناقشة ، ويقبل المراجعة والنقد ، لا يفرض وصاية على أحد ، ولا يعطى لنفسه دورا في التاريخ السابق عليه واللاحق له ، فلكل جيل رسالة ، وتكون الجماهير وحرية الشعوب هي وحدها الباقية على مر التاريخ ، وتكون هذه الحركة ذاتها هي هذا التيار المستمر الذي تساهم فيه كل تجربة تاريخية بنصيب ، على هذا النحو تتحقق وحدتنا الوطنية ،

وفى النهاية قد يقال ان هذا التصوير للفريقين يتضمن انحيارا لفريق دون آخر ، للفريق الثانى دون الاول ، واننى قمت برسم صورة «كاريكاتيية» للفريق الاول أقرب الى السخرية منها الى الحقيقة واننى رسمت صورة «وردية» للفريق الثانى جعلته أقرب الى المثل الاعلى . واننى أصدر حكما باطنيا على الاول بأنه شر وعلى الثانى بأنه خير ، وبأن الاول على خطأ والثانى على صواب ، وأن الحوار عندى يعنى أن يتنازل الفريق الاول عن موقفه ليلحق بالثانى ، وأن التنوع فى كل فريق

ووجود أجنحة فيه تجعل هذا التقابل بين نموذجين كليين غير علمي وغير صحيح ، فهناك يسار اسلامي منفتح ، وهناك يمين تقدمي منعلق ، هناك اسلامي جديد ، وتقدمي قديم ، هناك أسلامي استقرائي ، وتقدمي استنباطي ، واسلامي يدافع عن الانسان ، وتقدمي يدافع عن الحزب ، واسلامي ذو مضمون ، وتقدمي صوري ، واسلامي متعين الزمان والكان وتقدمي مطلق طوباوي ، واسلامي عملي وتقدمي خيالي ، واسلامي فقيه يرعى مصالح الناس وتقدمي راديكالي يقع في جدل الكل أو لا شيء ، واسلامي جماعي وتقدمي أناني ، واسلامي يرعى الحقوق وتقدمي يلتزم بعقوبات الدزب ، واسلامي متسامح وتقدمي متشنع ، وأن الحركة الاسلامية متطورة في التاريخ بدايتها المنفتحة المجددة الانسانية غدير نهايتها المنعلقة السلفية التي تركز على الحاكمية ، ويكفى في ذلك تطور سيد قطب من النوع الاول الى النوع الثاني، وأننى ضخمت عيوب الفريق . الاول وصغرت مزاياه وأننى على العكس ضخمت مزايا الفريق الثاني وقللت عيوبه ، وأننى على هذا النحو أعير بمعيارين ، وأقيس بمقياسين مما ينافى أصول العدل ونزاهة القضاء • وعلى الرغم من قوة هذه الاعتراضات وامكانية الرد عليها بل واجراء بعض التعديلات عليها توخيا لمزيد من الدقة في عرض كل من الموقفين الا أن الغاية من هذا المتعميم هو اثارة الاذهان ودعوة كل فريق للرد والاعتراض على صورته المرسومة حتى يحاول تصحيها أولا ثم رسم صورة للأخر ثانيا • فرؤية النفس ورؤية الآخر بداية لاجراء الحوار •

ان الغاية من رسم هذه الصورة العامة لكل من الفريقين على المرغم من عدم دهتها هو الدعوة الى اجراء حوار حول الوحدة الوطنية • م ٧ - اليسار الاسلامي والوحدة الوطنية

وأرجو أن يكون لهذا الموارصدى فى ثقافتنا القومية ، وأن يدخل فيه كتاب مجلة « الدعوة » ومفكروها بعد أن يبدأ كتاب « روز اليوسف » • وقد يتحول الاخوة الاعداء فى النهاية الى أخوة أصدقاء ، ونكون بذلك قد أرسينا قواعد الوحدة الوطنية • فلا يوجد حوار بين طرفين الا وتتم الوحدة بينهما بالرجوع الى طرف ثالث يحتكم اليه المتحاوران • وهذا الطرف الثالث هو مصر التى منها نبدأ واليها ننتهى •

## أولا - مقدمة:

نحن أمة واحدة ، ننتسب الى وطن واحد ، داهمنا الاستعمار ، احتل الارض ، ونهب الثروات ، واستلب العقول ، فخيم التشتت ، وافترقنا شعبا وأحزابا « كل حزب بما لديهم فرحون » • والسؤال : لماذا الفرقة ؟ وعلى أى شىء نختلف ؟ ومن الخاسر ومن الكاسب ؟ السنا كلنا خاسرين ؟

لقد كان التعدد أحد مظاهر نهضتنا الاسلامية الاولى • وكانت الفرق الاسلامية كلها ، فى الاصول أو فى الفروع ، تجتهد رأيها قبل حديث « الفرقة الناجية » وتكفير اجتهادات الامة ، وهى فرق المعارضة لحساب الفرقة الناجية وهى فرقة « الحكومة » ، فرقة السلطة القائمة ، مع أنه فى أصول الفقه ، منطق الامة ومنهج فكرها ، أجمع الفقهاء على أن الحق النظرى متعدد وأن الحق العملى واحد أى أن الاجتهادات النظرية كلها ممكنة ، مادامت كلها تؤدى الى المصلحة العامة ، وأن اختلاف الاطر النظرية وارد مادامت كلها تهدف الى وضع برنامج المتلى واحد الفرد وللجماعة • لذلك كان خبر الواحد ظنيا فى النظر ، عملى واحد الفرد وللجماعة • لذلك كان خبر الواحد ظنيا فى النظر ، يمكن أن تحدث فيه الاختلافات من حيث الصحة التاريخية وبالتالى

كتب ذلك عام ١٩٨٣ أثناء وجودنا بالمغرب مشاركة في الحوار المقومي في مصر وفي المغرب ولكنه لم ينشر حتى الآن .

الصدق النظرى ، ولكنه يقينى فى العمل به صالح الناس فيما تعم به البلوى • لذلك أيضا كان للمخطىء أجر وللمصيب أجران ، وكانت الاعمال بالنيات •

فلماذا اذن التخوين المتبادل ؟ ولماذا اشهار سلاح التكفير في وجه بعضنا البعض ؟ ولماذا اتهام بعضنا بعضا بالفسق أو النفاق ؟ ولماذا اغتراض سوء النية في عقل الامة وقصدها ، وأن التاريخ ما هو الاحلقة متصلة من المؤامرات التي دبرها ذوو السوء ؟ فمن منا يبغى بالاسلام أو بالمسلمين شرا ؟ أليس الاسلام تراثنا وروحنا ، ماضينا وحاضرنا ، تاريخنا ومستقبلنا ؟ ألم يشكل الاسلام حياتنا ، وكان وراء كل روافدنا الفكرية بالرغم من تباينها ؟ ولماذا لا يفترض كل منا حسن النية في الآخر « يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب سليم » (٢٠ : ٨٩) ؟

فيم الخلاف ، والمضاطر واحدة ، تهدد الجميع ، لا فرق بين حركة اسلامية محافظة ، وحركة علمانية ثورية ؟ وهل فرق الغرو السهيوني للبنان بين اسلاميين وعلمانيين ، بين سنة وشيعة ، بين سلفيين وثوريين ؟ ألم يعارض كلاهما التسليم بالصهيونية والاعتراف بها والتفاوض معها ؟ ألم يصاحب ممثلوا الحركتين بعضهم بعضا في السجون والمعتقلات ، وعانوا معا غياهب الجب ونوم الحصير ؟ ألم تختلط دماهما معا على أرض فلسطين ؟ ألم تئن الحركتان معا من سوء توزيع الثروة ، وتعمل كل منها على توزيعها بما يحقق مزيدا من العدالة الاجتماعية والمساواة ؟ ألا يبغى كل غريق وحدة الامة بشكل من الاشكال ، وحدة عربية ، وحدة اسلامية ، وحدة للمضطهدين في كل مكان ؟ ألا يطالب كلاهما بوحدة الامة واستقلالها عن الشرق والغرب .

حفاظا على هويتها ورفضا للدخول في سياسة الاحلاف ومناطق النفوذ ؟ ألم يكن الشهيد « سيد قطب » محورا للحياة الوطنية ، يجتمع فيه التياران المتعلمان ، يكتب عن « العدالة الاجتماعية في الاسلام » ويتحدث عن البطون الجائعة في « معركة الاسلام والرأسمالية » ، ويؤسس حركة السلام العالمي في « السلام العالمي والاسلام » ؟ وما هو العالم الافريقي الاسيوى ؟ أليس هو العالم الاسلامي ؟ وما هي شعوب العالم الثالث أو دول عدم الانحياز ؟ أليست هي الشعوب والدول الاسلامية ؟ لقد اختلفت الاسماء والمسميات واحدة ٠ مما يدل على أن المضام بين الاخوة الاعداء انما في بعض حالاته قد يكون بسبب اللغة والمفاهيم أكثر منه بسبب التصورات والاشسياء ذاتها • انه لا يجوز خصام الاخ لاخيه أكثر من ثلاث ليال • وها نحن جيل بأكمله يخاصم بعضنا بعضا ، ويعتبر كل منا الآخر عدوه اللدود ، ويقف له بالمرصاد ، ويجرحه ، ويتربص به ، ويرفض أي محاولة للاقتراب منه ، ولا يغفر له هفواته أو خطاياه • لا يرى كل منا من الآخر الا سلبياته وعيوبه وكأنه هو الكامل الاوحد الخالي من · كل العيوب « ومن كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر! » •

غلنرجب الحوار هذه المرة بدل التكفير والملاعنة والتخويف والشك وسوء الظن ، فلنجرب الحوار الهادىء الموضوعى الرصين ، فلربما ، على أيدينا ، تندمل جراح الامة ، وتعود اليها وحدتها ، وهل مازالت نار الفتنة الاولى فى قلوبنا لم تنطفىء بعد ؟ ولماذا يبقى العل فى الصدور ؟ ولماذا لا نتمثل المؤاخاة بين المهاجرين والانصار ؟ ألا يعبد كلانا المها وأحدا ؟ ألا يقرأ كل منا « وان هذه أمتكم أمة واحدة ، وأنا ربكم فاعبدون » ( ٢٣ : ٥٢ ) ؟ ألا يتلو كل منا « والهنا والهكم

واحد ونحن له مسلمون » ( ٢٩: ٣٩) ؟ انه ليس عجبا أن يتوحد مصد الامة ، وتوحد فرقها ، وانه لا بدرك الوحدة الا غير المسلم الذي يقول « أجعل الآلهة الها واحدا ، ان هذا لشيء عجاب! » ( ٣٨: ٥ ) ، وأيهما أفضل ؟ أن نتفرق شيعا وأحزابا تداعى الاعداء علينا ، هذا اليوم ، وذلك الغد ، أم نسعى الى وحدة الامة بادئين بوحدة القصد والغاية ؟ « أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ؟ » ( ١٢ : ٣٩ ) ،

اننا لا نبغي من الحوار الرد على أحد ، فالرد على الآخر هو أسوء أنواع الحوار • فمن خلال الرد يضيع الموضوع ، وتزداد الانفعالات ، وتتشخص الواقف ، وتتباعد الآراء ، وتضييق النفوس ، وتتبادل الاتهامات ، كل فريق يود الانتصار وهزيمة الآخر ، فقسمنا أنفسنا فريقين عدو وصديق • انما نعرض فكرا اسلاميا بناء على متطلبان الحاضر ، وتلبية لحاجات الامة ، قد يلقى الاتفاق من الجميع ويرضى بها جناحا الامة :الحركة الاسلامية والحركة العلمانية • حتى الآن ، لم يحاور كل منا الآخر • فقد أصبح الخصام موقفا مبدئيا أو مقدمة بديهية أو مسلمة منطقية لا تخضع للنقاش ، لقد حاول كل فريق أن يرسم للآخر صورة «كاريكاتورية» حتى يسهل نقده • فالحركة الاسلامية في ذهن التيار العلماني رجعية سلفية محافظة ، تتجه الى الماضي ، شكلية هامشية تعطى الاولوية للشكل على المضمون ، ترفض الدخول فى تحديات العضر • والحركة التقدمية فى ذهن التيار الاسلامي الحاد وكفر وعمالة وموالاة للاجنبي ، وعلى أكثر تقدير غفاق وتشدق بالدين والباس التقدمية ثوب الاسلام ؛ والاسلام منها براء . وكلنا يعلم مدى خطأ هاتين الصورتين الحزبيتين ، وكأن كل فريق يحارب عدوا خلقه بنفسه ، وشخصه بفكره والا فمن يقتل ؟ ومن يبارز ؟ وعلى جثة من يقف رافعا رأسه الى أعلى ، هازا بيده سيف الانتصار ؟

ولماذا بسيء الظن كل فريق بالآخر وجهاده في تاريخنا المعاصر شاهد للعيان • فباسم الاسلام قامت المركة الاصلاحية ، وشكلت أهم رافد في النهضة العربية المعاصرة • وكانت « العروة الوثقى » و « المنار » مدارس لتربية أجيال من المفكرين والادباء والسياسيين ٠٠ وكانت الحركات الاسلامية في العالم الاسلامي كله التي ناهضت الاستعمار وعملت على استقلال الاوطان سلفية ، المهدية في السودان ، والسنوسية في ليبيا ، وجمعية علماء الجزائر ٠٠٠ النح ٠ فالحركة الاسلامية أحد منابع الحركة الوطنية • ومن ينكر ذلك ؟ كما أن الحركة التقدمية العلمانية كانت أحد جذور نضالنا الوطنى • فمن خلالها قامت الحركات العمالية والتنظيمات النقابية والاتحادات الطلابية والأحزاب الوطنية بل والثورات العربية ، بل وحكمت الليبرالية باسمها في الجيل الماضي • وقد كانت مرادفة أحيانا للحركة الوطنية ولتاريخنا الوطنى الحديث كله • وبالرغم من غربتها الا أنها قاومت الاستعمار ، وعلى أيديها نالت أوطانا الاستقلال في مصر وسوريا ولبنان والعراق وتونس والجزائر والغرب ، اذن فرصيد كل فريق ضخم في أجيالنا الحاضرة ، مما يمنع سوء النية بأحدها أو بعى الشر بها أو الترمود لها ، فشوا هد التاريخ أقوى من حيل الافراد .

ومما لا شك فيه أن « الاخوان المسلمين » هى كبرى الحركات الاسلامية المعاصرة ، ان لم تكن الحركة الام التى منها خرجت ، كفعل أو كرد فعل ، كل الجماعات الاسلامية المعاصرة ، والتى مازالت تلاقى

نجاها بين الشباب واهتراما بين المواطنين ، وتقديرا من الخصوم ، ورهبة في قلوب الاعداء ، مازالت صامدة بالرغم من قرار الهل وما . وقع لها من تعذيب واضطهاد على مدى ثلاثين عاما هو عمر الثورة العربية في انتصاراتها وهزائمها ، ابان مدها أو جذرها ، والحركة العلمانية تتمثل في الليبرالية والناصرية والماركسية ، لكل منها رحيده الضخم في تاريخنا المعاصر ، فقد قامت دولنا الحديثة على الليبرالية حتى قيام الثورة العربية أي الناصرية ، وكانت الماركسية جناها رئيسيا مثل الجناح الاسلامي ، يساهم في الحركة الوطنية قبل الثورة العربية وبعدها بالرغم من فترات الاضطهاد والتعذيب التي مر بها العربية وبعدها بالرغم من فترات الاضطهاد والتعذيب التي مر بها أسوة بالجناح الاسلامي ، ومازالت هذه الحركات الثلاث حاضرة في النفوس تتحدي أي تيار آخر ، تنحو نحو الوحدة مرة ، وتتعثر مرات أخدري ،

ولما كان لكل حركة مميزاتها وعيوبها ، كمالاتها وأوجه نقصها ، فالكمال لله وحده ، كان على كل فريق أن يعى بها حتى يمكنه معرفة مواطن قوته ، ومظاهر ضعفه ، فيزيد من الاولى ، ويتجاوز الثانية ، فيحيل ضعفه قوة ، وعلى هذا النحو تعود الى الامة وحدتها ، ويكمل كل فريق أوجه نقصه من كمالات الآخر حتى تظهر كمالات الغريقين معا كعناصر قوة فى الامة ، فقد نشأت عيوب كل فريق ردا على عيوب الفريق الآخر ، ولما كان مجموع خطأين لا يكون صوابا ، تكون مزمة الحوار العودة الى الوحدة المفقودة بالعودة الى الاشياء ذاتها ، ومن يدرى فلربما وجد كل فريق الآخر أقرب اليه من نفسه « وفى الارض يدرى فلربما وجد كل فريق الآخر أقرب اليه من نفسه « وفى الارض

## ثانيا ـ مميزات الحركة الاسلامية وعيوبها .

(أ) مميزات الحركة الاسلامية .

مما لاشك فيه أن الحركة الاسلامية المعاصرة تتمتع بمميزات عديدة جعلتها فى مقدمة الحركات الفكرية والسياسية الحديثة والتى تمثل قطب جذب رئيسى فى وجداننا المعاصر • وهى مميزات عديدة على رأسها:

الامة ، وشخصيتها المستقلة ، والدهاع عن هويتها ضد التغريب ، والابقاء على التواسط ، والتجانس بين الماضى والحاضر ، وعلى هذا النحو تأمن الامة من الانقطاع والردة والتغريب ، وهذه ميزة الاقتداء بالسلف الصالح والالتزام بالسنة والاحساس بالاصالة ، والبداية بالانا في مقابل الآخر كرد فعل على الحركة العلمانية التي كانت ترى في الانا مرآة الآخر ، وتأخذ الآخر نمطا للتحديث فاستبدلت تقليدا بتقليد ، تقليد القدماء بتقليد المحدثين ،

7 — صياغة فكر اسلامى بسيط يقبله الجميع ، يفهمه الصفار والكبار ، يعقله المثقفون وغير المثقفين بعد اسقاط الخلافات القديمة ، واستبعاد الهوامش والحواشي والشروح ، وتخليص التراث مما علق به من نظريات قديمة ارتبطت بظروف عصرها وبيئاتها الثقافية القديمة ، فلم تعد بذى دلالة حاضرة في النفوس مثل الفيض والصدور والعقول العشرة والافلاك والاتصال بالعقل الفعال وعقول الافسلاك ونفوسها المجردة ٠٠٠ النخ ، قرأت حاضر الامة في تاريخها ، ورأت واقعها في فكره ا ، وعادت بساطة الاسلام وسماحته الى فكره وعقيدته

فاكتشف المسلمون الاسلام من جديد ، وخرج مفكرون اسلاميون ومجتهدون مثل عبد القادر عودة وسيد قطب وغيرهم مازالوا يؤثرون في فكر الامة حتى الآن ،

س جذب المثقفين الى الاسلام، وانتساب الحركة الطلابية فى مجموعها الى الحركة الاسلامية ، وبالتالى القضاء على مخاطر التغريب الذى اشتهر به العلمانيون المثقفون ، فتوحد فى المثقف الاسلام والثقافة ، وأصبح المثقف مؤمنا بالاسلام عن اقتناع ، يجتهد رأيه ، رييدع فى العلوم ، يقبل تحديات العصر ، ويكثر التأليف ، متجها نحو الجديد مستأنسا بالقديم ، فأصبحت الجامعات فى أوائل الخمسينات بؤرة للحركة الاسلامية ومظهرا لها ، كما تحرك طلبة الازهر وأساتذتها وتلاقوا مع مثقفى الجامعة ، وبدأت نواة الوحدة الوطنية الثقافية بين المثقف العلمانى المسلم فى الجامعة والمسلم العلمانى فى الازهر ، بين المثقف الذى اكتشف الثقافة ، وعاد الى الزهر روحه ، وتصدر الحركة الوطنية أسوة بالجامعة العلمانية .

ع ـ تربية الامة ، وتكوين النشأ ، واعداد جيل يعتز بالاسلام ، ومستعد للشهادة ، مخلص لله ولرسوله ، يعمل لتحقيق أهداف الامة ، وأصبح يضرب به المثل فى التضحية والفداء ، والصلابة فى السجون ، والصمود فى وجه التعذيب ، ويتضح ذلك فى هتافات الجماعة الاسلامية فى المحاكمات الاخيرة ، ولقد خسرنا كثيرا بحل كبرى الحركات الاسلامية وانعدام تكوين النشأ وظهور جيل جديد متغرب مهاجر يبحث عن الكسب والرزق ويلهث وراء الدنيا ، لم يعد للشباب قدوة أو نموذج فكر أو عقيدة ، مبدأ أو قضية ،

٥ — وضع برنامج وطنى يكاد تتفق عليه الاتجاهات الوطنية كلها مثل الاستقلال الوطنى ، العدالة الاجتماعية ، وحدة المنطقة ابتداء من مصر ، الحريات الديمقراطية ، ظهر ذلك فى أوائل الخمسينات كما ظهر أيضا فى أوائل الثمانينات ، قبل الثورة المصية وبعدها ، رأثناء انتكاستها وردتها وقرب نهايتها ، كان بامكان الحركة الاسلامية لوعاشت أن تكون بوتقة للوحدة الوطنية ، وبؤرة للعمل الوطنى الوحدوى عاشت من تحون بوتقة للوحدة الوطنية ، وبؤرة للعمل الوطنى الوحدوى تجتمع فيها المعارضة الدينية والمعارضة السياسية من أجل تغيير الوضع القائم كما حدث فى الثورة الاسلامية فى ايران ،

7 — تجنيد الشعب ، وتكوين جماعة دينية أقوى من أى حزب سياسر، عرفه تاريخنا الحديث ، تدعو الآلاف فى غمضة عين ، وهو الامر الذى فشلت الثورات العربية فيه باعتمادها على الجيش أو على موظفى الدولة و كان نظام الاسر الهرمى فعال الغاية فى تجنيد الشعب بكافة طبقاته الاجتماعية عنطيب خاطر ، وكان بالامكان دعوة الآلاف الى التظاهر فى حرم الجامعات أو أمم الركز العام أو فى البادين العامة دون ما فرار أو هروب بل بالتصدى الرصاص بالصدور وتجاوز الامر العمال الى الفلاهين ، ودبت الحياة فى المصنع وفى الحقل، وكانت قرى بأكملها خاصة فى الشرقية فى مواجهة جنود الاحتلال وكانت قرى بأكملها خاصة فى الشرقية فى مواجهة جنود الاحتلال أشبه بجيش للشعب ،

٧ ـ دخول الحركة الاسلامية في معترك الحياة الاجتماعية والسياسية المعاصرة فكانت أحد مصادر الحركة الوطنية سواء في جمعية علماء الجزائر أو في شخصيات مثل علال الفاسي وأمين الحسيني وعبد الكريم الخطابي ، أو في حركات مثل السنوسية في ليبيا ، والمهدية

فى السودان ، ولم تنعزل حتى عن الكفاح المسلح مثل الاخوان المسلمين فى فلسطين وعلى ضفاف القناة ، وقد كانت فرق الجوالة والكشافة تمثل نوعا من المرابطين الجدد ، لا فرق بين النضال السياسي والكفاح المسلح « , هبان بالليل فرسان بالنهار » •

٨ ـ توحيد الامة ، وجعل مصر مركز العالم العربى والاسلامى و فقد كان « المركز العام » محط كل دعاة الاسسلام وممثلى الحركات الوطنية سواء علال الفاسى ونواب صفوى أو ياسر عرفات وهوارى بومدين ، كما قامت الحركة الاسلامية بمهمة التعريف بفكر العالم الاسلامى وتقديمه للمسلمين مثل أبى الاعلى المودودى وأبى الحسن الندوى ومصطفى السباعى ١٠٠ الخ ، لقد كان الصراع بين الوحدة الاسلامية والوحدة العربية أو بين الاسلام والقومية مجرد حراع فقهى يخفى وراءه صراعا على السلطة ، وكان الكل يعلم أن وحدة الامة العربية هي مقدمة لوحدة العالم الاسلامي كما بدأ الاسلام أولا بتوحيد الجزيرة العربية والتبائل المتناحرة قبل مد جناحيه بعد ذاك بتوحيد الجزيرة العربية والروم ،

هذا بعض من مآثر الحركة الاسلامية المعاصرة وهي شاهدة للحيان أمام الجميع لا ينكرها الا مكابر أو معاند و فمن يقدر أمسام هذا الانجاز الضخم أن ينال من الحركة الاسلامية أو أن يبغى شرا بها أو أن يترصد لها أو أن يوقع بها أو يناصب أنصارها العداء ؟

(ب) عيوب الحركة الاسلامية +

ومع ذلك ، فمما لا شك فيه ، خاصة تحت ظروف القهر

والاضطهاد ، وتحت أهوال التعذيب في السجون والمعتقلات ، واثر ابعاد الحركة الاسلامية عن الساحة الوطنية على مدى ثلاثين عاما ، وتحت اتهامات التخوين ، وقلب نظام الحكم ، وتدبير الاغتيالات ، واستعمال العنف ، ظهرت في الحركة الاسلامية بعض السلبيات قد تمتد جذورها الى « الاخوان المسلمين » وقد يعود البعض منها الى ظروفها في العشر سنوات الاخيرة ، وعلى رأسها :

١ ــ الحركة الاسلامية دفاع عن حق الله وليس دفاعا عن حق الانسان ، دفاع عن الدين أكثر منها دفاعا عن الدنيا ، دفاع عن الاسلام أكثر منها دفاعا عن المسلمين • غلب على الحركة المنطلقات الدينية النظرية في علم أصول الدين أكثر مما غلبت عليها البرامج العملية الفقهية في علم أصول الفقه • وبالتالي ظهر التباعد بينها وبين الحركة العلمانية ، وأصبح الخلاف نظريا أكثر منه عمليا • وأصبح التكفير المتبادل حول نظريات ميتافيزيقية خالصة حول أصل العالم ، ونشأة الانسان ، روح أم مادة ، وأنصار كل فريق يعانق بعضهم بعضا في الشهادة من أجل طرد المحتل وتحرير فلسطين أو ينامون معا على « برش واحد » وبقرار جمهورى واحد في السجون دغاعا عن الحريات وضد الاستسلام للاستعمار والصهيونية . مع أن علماء أصول الفقه القدماء تكاموا عن الشريعة التي وضعها الشارع ولم يدخلوا الاطر النظرية في حسابهم عند التشريع • بل ان كل مسألة نظرية لا ينتج عنها أثر عملى فهي عارية عن علم أصول الفقه أي ليست جزءا منه ٠ والشريعة في مقاصدها دفاع عن المصالح الضرورية التي من أجلها وضعت الشريعة ابتداء ، وهي المحافظة على الحباة والدين والعقل والعرض والمال ، وهنا تجد الحركة العلمانية عن حق مبرر رجودها

بدفاعها عن مصالح الناس وان كانت تقع أيضا في مزالق المناقشات النظرية المالصة تعاليا وادعاء وتفاخرا بالعلم المحديث و ولكن عند عمر بن المطاب تكتمل الرؤية : الاسلام من أجل رعاية مصالح الناس ، ورعاية مصالح الناس باسم الاسلام حتى ولو كانت عثرة بعلة في العراق!

٢ \_ الابتداء من الحاكمية ، وكأن حاكمية الله تأتى بالضرورة معارضة لخاكمية البشر وعلى نقيضها ، وكأن الذي يحكم الناس هو الله أو ممثل الله مع أن الله لا يحكم بنفسه ولكن أقام الشريعة على مصالح العباد ، ومن ثم يكون الحكم بالمصلحة حكم بشريعة الله ، فحاكم المسلمين يأتي بيعة واختيارا ، عقدا وشورى ، باجماع فقهاء الامة ، ولا يمثل الله بل يمثل الامة ، وليس خليفة اله بل خليفة رسول الله • صحيح أن « الحاكمية » ، حاكمية الله انما قويت في نفوس الجماعة كرد فعل على حاكمية البشر التي قامت بأبشع اضطهاد للحركة الاسلامية ابان الثورة العربية وقبلها فى النظم البرلانية الدستورية كنقيض لها وبديل عنها • كما أنه يسهل اقناع الناس بها بعد أن ضجروا من حاكمية البشر ، ضاعت حقوقهم ، وجاعوا ، واضطهدوا ، وتشردموا بسببها • حاكمية الله اذن فيها الخلاص والنجاة من حكم الطاغوت ، والايمان والكفر لا يجتمعان ، بقاء أحدهما مرهون بفناء الآخر. وأيهما أفضل عند المؤمنين ، حاكمية البشر أم حاكمية الله ؟ أن الحاكمية لله توحى للجاهلين أن يجعلوا منها حكما «ثيوقراطيا» فينفر المثقفون من المكم الاسلامي ، وهم الذين عرفوا مثالب الثيوغراطية في الغرب ، ويدعون للعلمانية ، وهنا ينشأ الصراع الوهمي بين جناحي الامة ، ويظل قلبها طائرا بين الفريقين المتنازعين م

٣ \_ ويتم تطبيق حاكمية الله ابتداء من السلطة غان الله يزع بالسلطان ما لا يزغ بالقرآن ، وأن الذي بيده السلطة قادر على تطبيق الشريعة الاسلامية واقامة الحدود ، والسيطرة على أجهزة الاعلام وبالتالى يتأسس المجتمع اسلاميا ، ويصبح الاسلام منهج حياة للناس • مع أن الاسلام في نشأته الاولى لم يكن طالب سلطة بل كان مربى أفراد ، واستغرقت تربية الافراد ثلاثة عشر عاما أطول مما استغرقه تأسيس الدولة في عشر سنين ، وهل يمكن في أنظمتنا السياسية المالية التي أتت الى السلطة اما على أكتاف الجيش والتي تحكم بكل أجهزة القمع المكنة أو التي تقوم على الملكية الوراثية أن تسمح بأن ينازعها أحد في السلطة ؟ لن تستطيع الحركة الاسلامية اذن الا أن تعمل سرا وبطريقة لا شرعية معادية للنظم القائمة بالضرورة وبديلا عنها • ومع أنها قد تكون كذلك كحركة تاريخية الا أن المستقبل لم يبدأ بعد ، ولم يعد له بما فيه الكفاية ، أن الأولى بالحركة الاسلامية أن تأتى محمولة على الاكتاف، بناء على اختيار حر للامة كما كان يأتي اتحاد الطلاب في أوائل الخمسينات في الجامعات المصرية بانتخاب حر ٠ و لاذا يدعى الى الاسلام سرا وهو في قلوب الناس وما تعتقده الامة بل والذي يعطى الشرعية للنظم القائمة ؟ وهل يمكن أن تنجح حركة سرية في نظم تعلم أجهزة الامن فيها خافية الاعين وما تخفى الصدور؟ والقول العلنى فيه تحد موضوعى للنظم القائمة وطرح البديل العملى أمام الناس ، والاحتكام اليهم ، وبالتالي كان اعداد الامة للحكم الاسلامي أسبق من الوثوب على السلطة لاقامة الدولة الاسلامية • وقد لا تختلف الحركة الاسلامية هنا عن غيرها من الحركات الثورية العلمانية ، فذلك سمة عامة من سمات التخلف ، والتفكير في التغيير

عن طريق القمـة وليس عن طريق القاعدة سمة الفكر الدينى القديم الذى يظهر صريحا فى الحركة الاسلامية مرة ومؤولا فى الحركة العلمانية مرة أخرى • يساعد على ذلك غياب الحريات ، حريات التعبير فى النظم القائمة • فلا تجد الحركتان أمامها الا التعبير العملى من أسفل طالا أن التعبير النظرى من أعلى مكتوم فى الصدور •

٤ - وفي المارسة يأتي الحكم الاسلامي ليس فقط كبديل عن الانظمة القائمة بل كنقيض لها • لا يقبل معها تعاونا في أي شيء حتى فيما يمكن الاتفاق عليه مثل تحرير الارض أو مقاومة الفساد . فاحتلال الارض قد يكون انتقاما الهيا من النظام ، وانتشار الفساد ف البر والبحر قد يكون دليلا على الهلاس حكم البشر ومقدمة للحكم الالهى ، وكأن حكم الاسلام لا يقوم الا على انقاض النظم القائمة وبعد العماء الشامل • وبالتالي تعطى الاولوية للنظم السياسية ونوعيتها وأسسها النظرية على حقوق الانسان واستقلال الشعوب والمعطيات العملية مع أن الله قد ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر • ومَأْن الخير المطلق لا يأتني الا بعد الشر المطلق ، فالملاك نقيض الشيطان ، والابيض لا يجتمع مع الاسود ، والحق ضد الباطل ، والنور مناقض للظلام ، كلاهما لا يجتمعان • ووقعت الحركة في جدل الكل أو لا شيء • وقد أدى هذا المنطق الصارم في الممارسة الي المصول على لا شيء با خسرت الحركة الاسلامية مكتسباتها الاولى ، وأزيحت عن الطريق ، وابتعدت عن الساحة الوطنية ، وظلت هامشية في المجتمع ، تتربص به ، وتنتهز فرصة الدخول الى قلبه لاداء الدور ، فاتسمت بالعقلية الانقلابية وبالمنهج الانقلابي ، وبالرؤية الانقلابية ، مع أنه في العادة لا تحدث مثل هذه الانقلابات في التاريخ ، والثورات نفسها تراكمات

كمية تحولت الى تغيرات كيفية فى لحظة ممعينة هى لحظة الثورة ، فلا شيء ينتج من لا شيء • وقد أتى الاسلام فى نشأته أيضا بعد اعداد طويل فى اليهودية والمسيحية ، بل وابتداء من تراث ابراهيم ، وبعد تأهيل الجزيرة العربية نفسيا وفكريا نفورا من الجاهلية والتشتت وتطلعهم الى دين جديد يوحد شملهم ، ويقوى شوكتهم ، ويقضى على مفاسدهم ، ويغير قيمهم • فحارب الاسلام وأد البنات ، والغش فى الكيل والميزان ، ودافع عن كرامة المرأة وحقها ، وجعل الاسلام اصلاحى تدريجى ؛ احسلاحا فى الارض لا افسادا • فنهج الاسلام اصلاحى تدريجى ؛ يبدأ بما هو موجود مثل شعائر الحج ، ويطورها ويطهرها ، ويدخلها فى الدين الجديد •

٥ ـ وتبدو العبادات وكأنها ذروة الحكم الاسلامي ، اقامة الاركان الخمس ، ويكون محك الدولة الاسلامية مقدار ما فيها من مساجد تنافس الكنائس والمعابد ، واقامة للشعائر ، ونداء على الصلاة في أجهزة الاعلام ، ومن مكبرات الصوت في المآذن ، وبرامج اعلامية دينية تطغى على كل شيء ، ولباس وهندام ، وهي كلها مظاهر الحكم الاسلامي ولبست أسسه وأبنيته ، مع أن الدولة تقوم على المعاملات، والاحكام السلطانية بكل ما فيها من خراج واحياء الموات ، وأرض وزراعة وصناعة وتعدين وتجارة وسياسات للاجور ، لا يوجد دستور اسلامي واحد حتى الآن كي يعرف الناس ماذا تعنى الدولة الاسلامية وما نظامها ، ماذا عن ملكية الارض ، وادارة المصنع ، وبرامج التعليم، ومراكز الدحث العلمي ، وتوزيع الدخل القومي في كل بلد اسلامي أولا قبل توزيعه على الامة الاسلامية من شرقها الى غربها ؟ ماذا عن النشاط مل والوحدة الوطنية

الاقتصادى العام، حر فى يد الافراد أم موجه تحت سيطرة الدولة ؟ هناك عشرات من الدراسات فى الاسلام السياسى والاقتصادى والاجتماعى والقانونى ، ولكن الاختلاف بينها لا يعطى تصورا اسلاميا صحيحا لدولة اسلامية تقوم فى هذا العصر ، كما أن العموميات لا تعنى عن التطبيقات التفصيلية فى هذا الميدان أو ذاك ، يبدو أن الحركة الاسلامية نظرا لظروفها التى مرت بها أخذت بالطريق الاسهل والاكثر وضوحا وظهورا أمام الناس حتى تثنت نفسها على الساحة وتركت الاصعب وهو بنيان الدولة الذى فاضت فيه الحركة العلمانية ،

7 - وقد يتم تجاوز العبادات الى الاخلاقيات المامة ، ضد اخلاقيات الجنس والانحلال والاباحية ، فيعنى الحكم الاسلامي قاب موائد القمار على رؤوس المقامرين ، واغلاق الحانات والملاهي الليلية ، وولئد رجاجات الخمور وسكبها في الطرق العامة ، والتصدى للعرى ، والالتزام بالحجاب ، وفصل الطلبة ،عن الطالبات في دور العلم ، ودعوة المرأة الى العودة الى بيتها ، وترك الوظائف العامة ، كل ذلك وارد اسلاميا لا شك فيه ولكن متى ؟ أين الاولويات ؟ وبأيهما نبدأ ؟ بتكسير الحانات أم باقامة المستشفيات ودور العلم ؟ بشراء مكبرات الصوت الكذان أم بتصنيع السلاح لمقاومة العدو وتحسرير الارض ؟ ان الاصوليين القدماء فرقوا في مقاصد الشريعة بين الضروريات والحاجيات والتحسينات ، والضروريات هي المحافظة على مصالح الناس الاساسية ، والتحسينات ، والضروريات هي المحافظة على مصالح الناس الاساسية ، الاخلاق بل في السياسة والاجتماع والاقتصاد والقانون وشتى مظاهر الاخلاق بل في السياسة والاجتماع والاقتصاد والقانون وشتى مظاهر النشاط الانساني ، لم يأت الاسلام التحريم واللعنة وللقلب ، تلك صورة المسيح عندما دخل المعبد وقلب موائد التجار الذين حولوا معبد

الله الى حانوت ، ولكنه ليس منهج الاسلام الذى يبقى نقل المجتمع كله من مرحلة الى مرحلة ، وتغيير الهياكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كلها ، وليس فقط تغيير السلوك الخلقى للافراد • الاشياء فيه على البراءة الاصلية ، الاصل فيها الاباحة •

٧ ــ فاذا لم يستطع الافراد الالتزام بالشريعة الاسلامية على هذا النحو أتت الحدود لتردعهم ، وتكون مهمة الدولة ومقياس الحكم الاسلامي هو تطبيق الحدود ، قطع يد السارق ، ورجم الزاني الى آخر هذه التحديات التي تعرضها الحركة العلمانية والغرب للاسلام للرد عليها • وهل يمكن تطبيق الحدود قبل التحقق من الاسباب ؟ هل يمكن مطالبة الناس بآداء واجباتهم قبل أن يعطوا حقوقهم ؟ هل العربة أمام الحصان أم الحصان أمام العربة ؟ بأيهما نبدأ ، بتطبيق المحدود في دولة لا تحكم بالشريعة الاسلامية أم بتطبيق الشريعة الاسلامية أولا بعد اعداد الناس ، فاذا أخلوا بواجباتهم طبقت عليهم الحدود ؟ هل تقطع يد الجائع ؟ هل يرجم الزاني المثار يوميا في أجهزة الاعلام بالعرى والرقص والجنس ، ومن السارق الذي سرق كسرة ليأكل أو أكثر من ذلك في مجتمع كله يسرق ، أم ناهب ثروات الامة ومهرب أموالها في البنوك الاجنبية ، ومبددها على موائد القمار ، مالك الاقطاعيات ، سارق خزائن السموات والارض ؟ وماذا عن الزاني، هل هو المتسكع في الطرقات الذي لا يجد زواجا لانعدام ذات اليد أم فسق القصور والابواب المغلقة ؟ وماذا عن الشمارب ، هل هو الذي يشرب لينسى همومه وفقره وحرمانه وأحزانه ، أم الدولة التي تبيع المخمور وتقدمها للسائمين وتعرضها في الاسواق الحرة للحصول على العملة الصعبة ؟

 ٨ ــ وهل يمكن اقامة حكم اسلامي دون اقناع الناس ؟ وكيف يتم الاقناع بالتعصب والتصلب وضيق الافق والتحزب والتشسنج والغضب والخصام ؟ كيف نقرأ اذن « لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك » ( ٣ : ١٥٩ ) • صحيح أن الضحك الكثير يميت القلب وأنه لا بديل عن الجدية وتوضيح المواقف وعدم التنازل أو المساومة ولكن لا بديل عن الاقناع والاقتناع ، وافتراض أن الخصم على خطأ ولكنه قد يكون على صواب ، وأن الانسان على صواب ولكنه قد يكون على خطأ على سنة الفقهاء القدماء • أن الافضال للحركة الاسلامية أن يتسع صدرها دون أن تلقى باللعان والسباب ودون أن تلقى بالتهم وتسيء الظن بالمخالفين ، فمن قال لاخيه أنت كافر فقد باء بها ، وهي لم تشق قلوب الناس ، وأن تنظر الى الحركة العلمانية باعتبارها من المؤلفة قلوبهم ، تتودد الى أنصارها ، فقد نشأت الحركة العلمانية في غياب البديل الاسلامي الثوري • وقد آن الاوان لاعادتها اليه بعد أن خرجت في غفلة من الحركة الاسلامية وعلى نقيض منها ، فنشأ العداء بين خطأين تاريخيين لا ذنب لاحد فيهما الا قوانين التاريخ • علاقة الحركة الاسلامية بالحركة العلمانية علاقــة الام تأبنائها ، فلا غلظة ولا ادانة حتى ولو قال العلمانيون لها أف ونهروها!

#### ثالثا: مميزات الحركة العلمانية وعيوبها •

ونعنى بالحركة العلمانية التيارات السياسية الثلاثة التى خليرت فى تاريخنا الحديث بالليبرالية والناصرية (القومية العربية) والماركسية، الأولى منها حكمت قبل الثورات العربية الاخيرة ومازالت تحكم فى بعض الاقطار العربية والاسلامية • والثانية مازالت يحكم باسمها

بالرغم من انتكاساتها وردتها وانقلابها أحيانا الى عكس مبادئها ، ونقيض دعوتها • والثالثة لم تحكم بعد إلا في قطر عربي واحد ولكنها دخلت في ائتلاف حاكم في بعض الاقطار العربية الاخرى ، وبالرغم من وجود اختلافات جذرية بينها وصلت حد الصدام والصراع والاعدام المتعادل الا أنها تشارك جميعا في صفة العلمانية وترفضها الحركة الاسلامية رفضا كليا ، وهي في صراع معها منذ جيلين سواء أثنساء حكم اللببرالية أو بعد اندلاع الثورات العربية أو مع الجناح الآخر وهي الماركسية كمتنافسين محتملين على السلطة في المستقبل وكبديلين مطروحين بنفس الحدة عند أنصارهما للنظم الحاكمة القائمة • فاذا كان الصراع بين الحركة الاسلامية والحركة العلمانية صراعا الى السلطة فانه يأخذ شكلا خاصا مع الماركسية وهو العداء المبدئي حتى ولو كان هناك بعض أوجه الاتفاق العرضي ، وبالرغم من ارتباط كل من التيارات العلمانية الثلاثة بالاسلام بطريق أو بآخر في الادبيات عن الحريات في الاسلام والاشتراكية في الاسلام والمذاهب المادية الا أنه ارتباط دفاعي خارجي سطحي من أجل التكيف مع الواقع وتنفيد حجج الخصوم • وتظل التيارات الثلاث في جوهرها ونشأتها علمانية خالصة ٠

والحركة العلمانية أيضا حركة شرعية فى تاريخنا القديم والحديث لها رصيدها الوطنى ، وانجازاتها واضحة العيان فى تاريخنا المعاصر ساهم فيها جيلنا ، ومن ثم فهى أيضا جزء منا ونحن جزء منها ، يعز علينا انكسارها ، وتقاوم ردتها ، ونفكر معها فى وسائل رأب الصدع ، ونفكر رغما عنها أحيانا فى توثيق عرى الامة والعمل على وحدتها ، فليس هناك جناح للامة عدو للجناح الآخر والا فما نهاية التكفير

المتبادل؟ وماذا نفعل فى الخصم؟ نكمم أفواهه ، ونلقى به بين جدران السجون ، وهو ما عانت منه الحركة الاسلامية أم نقتله ونتقى شره مرة واحدة والى الابد؟ ان فعلنا سيضرج آخرون غيرهم أكثر انتقاما وأقوى شوكة وأصلب عودا وأشد شراسة • فالفكرة مازالت موجودة بالاضافة إلى الرغبة فى الثأر والانتقام •

## (أ) مميزات الحركة العلمانية:

وكما أن الحركة السلفية لها مميزات ثابتة دائمة تجعلها باستمرار بديلا مطروحا أمام الناس ، ولها عيوب وقتية عرضية يسهل تغييرها ، فكذاك الحركة العلمانية لها مميزاتها التي تجعلها أيضا اختيارا ثابتا ودائما أمام جمهرة المثقفين كالليبرالية وأمام جماهير الامة العربية كالناصرية وأمام الصفوة أو الطليعة الماركسية ، ولها عيوبها التي تجعل من الناس تتحسر عليها وتتأسى عليها وتبغى لها الخلاص والفكاك من الحصار الذي فرضته على نفسها ، وأهم مميزات الحركة العلمانية :

١ ــ استطاعت الحركة العلمانية أن تجد لنفسها لغة تعبير مفتوحة وعقلانية يقبلها الجميع بل وتجذب جماهير المثقفين فتتحدث لغة العقل والمنطق ، وتعتمد على معطيات الاحصاء وتحليل الواقع ، فالحكم للشعب ، والحرية للجميع ، وتطالب باعادة توزيع الثروة ، وبتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة ، وتذويب الفوارق بين الطبقات ، وتنادى بالدستور ، وبالمجالس النيابية الحرة وبالديمقراطية ، وتجعل العمل مصدر القيمة ، وتدعو الى مناهضة الاستعمار والصهيونية ، تضعم شعارات براقة يكون لها السحر والبريق الذي للآيات القرآنية والاحاديث لنبوية عند الاسلاميين ، والامثال العامية والحكم والسير

الشعبية عند بسطاء الناس للاستشهاد بها وكمجة يعتمد عليها • وهى قادرة على الحوار مع الآخرين ، ولا ترفض أشكال الوحدة الوطنية ، لها خطة تدريجية ، وبرامج عملية مفصلة ، تستعمل لغة العقل والحوار، وتفتح باب النقاش ، لا تكفر أحدا ، ولا يضيق صدرها بأحد ، تتحدى الجميع بوضوح رؤيتها ولكنها لا تجد الا صدا أو تكفيرا مبدئيا رافضا •

7 — المناداة بالحريات العامة للجمياع ، وبحق التعبير لكا التيارات السياسية ، وللخصوم قبل الاصدقاء • فالحرية حق الانسان الطبيعي ، والديمقراطية أسلوب مثالي للحكم مازال يمثل غواية بالنسبة للشعوب المقهورة • الاختيار حر للشعب ، والمجالس النيابية المنتخبة تمثل الامة • وتزداد الشعارات بريقا عن الحرية والاشتراكية والوحدة تعبيرا عن أهداف الامة • و « محمد رسول الحرية » ، وهناك « المعذبون في الارض » و « قرية ظالمة » • ولماذا لا يكون الحكم للاغلبية والجماهير الكادحة ، العمال والفلاحين ؟ العمل مصدر القيمة والا فلماذا حرم الربا ؟ والارض لن يفلحها ، واعطاء العامل أجره قبل أن يجف عرقه • هذه اللغة الواضحة قادرة على الهاب خيال الشباب ، وتحريك وجدان الامة وتعبر عن الحرية الكبوتة في الصدور وعن أمل التحرر في المستقبل •

٣ ـ ظهرت فيها الافكار الاشتراكية ، وتكونت فيها الاحزاب التقدمية ، وتبلورت من خلالها أيديولوجيات الماواة والعدالة الاجتماعية ، وتكونت أجنحة جذرية فى الاحرزاب الليبرالية ، ثم حملتها الثورات العربية المعاصرة وحققت بعض أفكارها ، كانت مدرسة

تعلم فيها جيلان الافكار التقدمية والمذاهب الاشتراكية ابتداء من هذا القرن قبل أن يقعا فى العداوة المتبادلة فى هذا الجيل • ومن خلالها تمت الدعوة الى العلم والتصنيع والتحديث حتى أصبحت معادلة للحداثة كما كانت الحركة الاسلامية ممثلة للاصالة •

إلى المتعقدين والادباء استطاعت القيام بدور الريادة في التعليم والثقافة من المثقفين والادباء استطاعت القيام بدور الريادة في التعليم والثقافة والفنون والآداب ومنها تأسست الجامعات وتطور الازهر، وأصبح التعليم مجانيا كالماء والهواء، وكان ينشأ في أوائل الثورة المصرية مدرسة كل يومين وانتسب اليها معظم مفكرينا وأدبائنا وفنانونا الذين مازلنا نعتز بهم حتى الآن والذي نتحسر على انقضائهم دون خلف لهم وفيها نشأت الصحف الحدبثة، كمنبر حديث للرأى الحرورة وازدهرت مجلاتنا الثقافية، وتأسست لجان التأليف والترجملة والنشر، وأرسلت البعثات الى الخارج في شتى أنواع العلوم والفنون والآداب والآداب والآداب والاداب والمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والآداب والأداب والمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والآداب والأداب والمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والآداب والأداب والمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والآداب والمنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة والآداب والمنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة والآداب والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والآداب والمنافقة وال

و الاسلام دين علمانى منذ البداية ليس فيه رجال دين ، يقوم على والاسلام دين علمانى منذ البداية ليس فيه رجال دين ، يقوم على رعاية المصالح العامة ، ويرعى شئون الدنيا • ظهر من خلالها عدد من الكتاب والمفكرين الاسلاميين يتحدثون عن حياة محمد وعبقريات الصحابة وفتوحات الاسلام ومآثر الحضارة الاسلامية وفضاها على الغرب • بل انها لم تكن بعيدة تماما عن الاصلاح الدينى أو منفصلة عنه ، فقد كان الغرب الليبرالى نموذجا للاصلاح كما كان الاسلام نموذجا للحكم الليبرالى الذى لا يستعبد الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا •

7 ـ تعبر الحركة العامانية أيضا عن تيار أساسى فى تاريخنا المعاصر منذ محاولة انشاء الدولة الحديثة فى مصر منذ محمد على حتى ناصر • وارتبط بها رواد النهضة العربية المعاصرة برافديها السياسى والمعلمى • ومن خلالها قامت محاولات التحديث والتصنيع وشبق الطرق واقامة المجسور والسدود واتساع رقعة الاراضى الزراعية وارساء تواعد العمران ، بل أيضا قامت النهضة الادبية من خلالها • وكانت الحداثة هنا تعبيرا طبيعيا عن روح العصر بالاضافة الى كونها نتاجا اراديا مقصودا •

✓ ـ ارتبطت بالحركة الوطنية ولازمتها ، واستطاعت التعامل مع الآخر أى الغرب بلغته ومفاهيمه وأسالييه • بل انها أحيانا قادت الكفاح المسلح والتف حولها الشعب ممثلا فى قيادات تاريخية تم على يديها الاستقلال الوطنى ، وان لم تستطيع تجنيد الجماهير فى حزب منظم له أطر باقية عبر الاجيال • كانت شعبيتها تلقائية تعبر عن مصالح الامة تعبيرا مباشرا عن طريق تجسد الحق فى الزعامة كمفهوم تقليدى موروث ، وفى بعض الاحيان أصبحت تاريخ المركة الوطنية كلها •

٨ ـ حققت مطالبنا القومية ، فقد استقات أوطاننا بالفعل على يديها ، وقادت كفاحنا الوطنى ، وتأسست دولنا المستقلة من خلالها وعلى رغم من معارضة الحركتين الاخريين ، الاسلامية والماركسية كجناحين أو كطرفين يجذبان القلب أو الوسط الذي يعبر عن جماهير الامة بحرف النظر عن مدى ثقلها فيه ، وبالتالى أصبحت المكون الرئيسي لكل مواطن ، وصوت تاريخي واختيار فعلى ، وبقى الجناحان محرد بديلين محتملين مستقبليين ٠

## (ب) عيوب الحركة العلمانية:

وبالرغم من هذه الانجازات الضخمة للحركة العلمانية ومميزاتها في تاريخنا المعاصر الا أنها لم تخل من عيوب جعلتها ربما في انحسار مستمر وظهور البديل الاسلامي كمنافس خطير لها ، تخشاه وتصارعه وتتهمه بقلب السلطة واستعمال العنف وهي تخشي نفسها وتستعمل العنف في الدغاع عن مواقعها ، وأهم هذه العيوب :

١ \_ معاداة الحركة الاسلامية عندما وجدت أنها منافس خطير لها في السلطة وبالرغم من ظهور بعض المفكرين الاسلاميين ودعاته من ثنايا الحركة العلمانية ، ووصل الامر الى اضطهاد أعضاء الحركة الاسلامية وقتل زعمائها وسجن أعضائها وتعذيبهم وحل جماعتها ومنع صحفها • كما وصل الامر خاصة في الثورة العربية الى تعليق المشانق وأبشع أنواع التعذيب الجسدى ، وفي نفس الوقت شق الحركة الاسلامية العامة واستعمال رجال الدين الرساميين لتبرير السلطة القائمة وهم الغالبية ، وبشق صف الحركة الاسلامية الى خوارج عاصين ، خارجين على القانون ، أقلية تبقى فى الحكم ، وتستعمل وسائل العنف وتقتل الابرياء ، والاسلام دين سماحة وسلام والى أهل سنة وجماعة يطيعون الائمة ، ويطلبون لهم النصر ، ويدعون لهم على المنابر ، ويصدرون لهم الفتاوي ، أي فقهاء للسلطان • وبالتالي خاف الناس من الاولين وفقدوا احترام الآخرين • حوصر الاولون وضاعت الثقة فيهم ، يحللون اليوم ما يحرمونه بالامس ، ويحرمون اليوم ما يحللونه بالامس ، يأكلون على موائد كل الملوك حتى أفتت الحركة الاسلامية بعدم جواز أئمتهم أو الصلاة في مساجدهم •

٧ ـ الانفصال عن التراث وعدم الغوص فيه سواء عند القدماء أو كمفزون نفسى فى وجدان المعاصرين لفهم معوقات التقدم ولمعرفة البواعث عليه وكأن التغير الاجتماعى يحدث من لا شيء ، مجرد الهياكل التحتية دون الابنية الفوقية ، وكأن السياسة ليست لهجور فى التاريخ ، وكأن التحليل السياسي لا يقوم أساسا على وعى بالتاريخ ، فأصبحت النهضة أقرب الى فقاعة فى الهواء ، والليبرالية بالون منتفخ ، والاشتراكية مجرد خطابة تدخل من أذن وتخرج من بالون منتفخ ، والاشتراكية مجرد خطابة تدخل من أذن وتخرج من الاخرى ، وانتهت النهضة بعد الجيل الرابع ، جيلان بدآ فى القرن الماضى وجيلان أنهاها فى هذا القرن ، فسقط الصاروخ بمجرد انطلاقه ولم يستطع خرق حجب الفضاء ، على حين استمر التراث فى تغذية الحركة السلفية ويمدها بأعماقها فى التاريخ وتنشر جذورها فيه ، ولم توضع قضية التراث الا بعد انتكاسة الثورة العربية فى السبعينات بعد هزيمتها فى الستينات حتى يمكن وضع المشكلة ، مشكلة النهضة من الجذور ،

س ونتيجة للانفصال عن التراث ، وضرورة الارتباط بتراث ما ، ارتبطت الحركة العلمانية بالتراث الغربى ، ووقعت فى «التغريب» وامتدت روافدها وجذورها فى الغرب سواء فى العقلانية أو العلمية أو الليبرالية أو الاشتراكية أو القومية ، عن وعى أو عن لا وعى • ولم تتجح محاولات التكيف مع الواقع أو التبرير بالتراث وعمل عقلانية أو مثالية اسلامية ، أو وجودية اسلامية أو وضعية اسلامية أو شخصانية اسلامية أو مادية اسلامية ، التراث استعمل هنا كوسيلة تبرير اختيار مسبق من الغرب وليس كأداة تطوير للواقع الاجتماعى المحلى ذاته • لقد تعلم القادة والمثقفون فى الغرب وعادوا مند

الطهطاوى يبشرون بنمط الحضارة الغربية ، منبهرين بالغرب مثل حركة الاصلاح الدينى تماما ، وقد كان ذلك طبيعيا اذا ملا قارنا الاوضاع الاجتماعية فى كل من بلدان الشرق والغرب فى القرن الماضى ، أما الآن فقد بدأت الآثار السلبية للانبهار بالغرب ولاعتباره نماذجا التحديث فى الظهور ،

٤ \_ ولم يقتصر التغريب فقط على الثقافة والادب وأساليب العمران وطرق الحياة بـل تعداها الى موالاة الغرب في السياسـة والاقتصاد • فقد أخذت الليبرالية بالرغم من صراعها السياسي مسم الغرب بنمط تحديثه وقلدته • وشعرت كما هو الحال أيضا في بدايات الثورة العربية بأن الغرب حليفها الطبيعي نظرا لقربها الجغراف وعدم نعودها على اقامة علاقات مع دول كبرى غير الغرب • ثم تحالفت الثورة المصرية في مرحلة الردة الاخيرة مع الغرب صراحة اقتصادا وسياسة ، وعادت النهاية مثل البداية حتى ابتلعها الغرب وكاد أن يبتلع المنطقة بأكملها • بل ان الماركسية المنتشرة عندنا هي أقرب الي الثقافة الغربية منها الى النظرية السياسية المحلية التي تقدوم على تحليل مطيات الواقع الاجتماعي ، فهي مشروع ثورة بناء على بنية ثورة الثقافة الغربية وليس على معطيات التراث المحلى • وبالرغم من بريق الشعارات وجمال العبارات الا أن أثرها خال وقتيا في نفوس الجماهير تطرب لها كما تطرب للافتاء ، وسرعان ما ينقضى الاثر بعد سماع الخطبة أو سماع الوصلة الغنائية السياسية • وذلك لانها لم ترتبط أيضا بثقافة الجماهير ، ولم تنبع من تراثها ، ولم تبن على أمثالها للعامية وسير أبطالها وقدوتها في التاريخ • بل ان البعض منها أصبح مناطا للفكاهة والسخرية اذا ما قسنا الشعار على الواقع ورأينا بعد المسافة الى حدد التناقض الصارخ • فأدارت لها الجماهير ظهرها كما سدت أذنيها من قبل •

٥ ـ بالرغم من أن النظم الليبرالية قبل الثورة العربية كانت تقوم على الحرية والنظم البرلمانية ووضع الدساتير وحرية التعبير ممثلة في الصحافة ، الا أنها لم تجد بعض أحزابها ضيرا في التعاون مع القصر والاستعمار أو أن تقوم بدور القهر للخصوم السياسيين فتدبير الاغتيالات لهم ( مقتل حسن البنا ) • وكانت السجون ملأي بالمعتقلين والمعارضين • وقد تعودت أجهزة الامن على ذلك في تاريخنا المعاصر كلمه ، فتربى لديها عداء للشمعوب وفي مقدمتهم المثقفين والمعارضين السياسيين ، الشباب والطلاب ، العمال وصغار الموظفين . واستمر الحال حتى ابان الثورة العربية وهي في قمة انجازاتها الاجتماعية والسياسية حتى تحولت الحرية الى اسطورة عند من حكم باسمها أو الى حلم وخيال عند من لم يحكم بعد ، وأصبح مطالب الحرية والدبمقراطية أهم مطلب شعبي حتى قبل العدالة الاجتماعية • وباارغم من أن الحركة العلمانية ديمقراطية تؤمن بالنظم البرلمانية وبالانتخاب الحر الا أن بعض فصائلها كالماركسية مثلا أو التنظيمات الحزبية في الجيش لا تتورع عن القيام بحركات انقلابية للاستيلاء على السلطة ، تحريرا للشعوب ، ودفاعا عن الديمقراطية! وما أسهل بعد ذلك من تكوين مجالس نيابية وتأسيس أحزاب لاكمال المسورة الخارجية للنظام •

٦ ـ قامت الحركة العلمانية ممثلة في الليزرالية على أكتاف الطبقة المعلما أولا ثم على أكتاف الطبقة المتوسطة ثانيا ممثلة في الثورات

العربية • فنشأ الاقطاع كنظام يعبر عن الطبقة الاولى ثم رأسمالية الدولة ( الاشتراكية العربية ) كنظام يعبر عن الطبقة الثانية • فالحركة العلمانية اذن بنظاميها اللذين حكما فى تاريخنا الحديث ظلت طبقية فى تصوراتها وقراراتها ورؤيتها • ورثت الطبقة المتوسطة بعد الثورة الطبقة العليا قبلها ، وتمتعت بمميزاتها • ثم ظهرت طبقات جديدة بعد الثورة وأثرت على حسابها فاتسع نطاق الطبقة المتوسطة بعد أن كانت الطبقة العليا محاصرة فى مجتمع النصف فى المائة ، وأحسبت من الصعب نقدها أو زحزحتها عن مواقعها نظرا لانها وطنية قامت بثورة تمثل وسط الامة ومازالت تحرص على قلبها ضدد الجناحين بأدافسين لها ، الاسلامي والماركسي ، وتتهما بالتطرف وممارسة العنف والسؤال الآن : هل ستنجح الحركة الماركسية فى التعبير عن الجماهير والكادحة اذا ما حلمت فى المستقبل ؟

٧ ــ لم تنجح الحركة العلمانية فى تجنيد الجماهير نجاح الحركة الاسلامية ، وظلت الليرالية تيارا شعبيا جارفا بلا تنظيم فعلى قادر على الصمود فى لحظات الاضطهاد سواء بأطره أو بجماهيره كما هو الحال فى الثورة الاسلامية فى ايران ، وظلت الثورات العربية بسلا تنظيم سياسى فعال بل مجرد هيكل بيروقراطى يعقد ويحل بين يوم وليلة بالرغم من تكوين تنظيم طليعى شبه سرى ، عصبا للحزب العلنى القائم ، وأحيانا أخرى يقوم التنظيم على الجيش والقوة المسلحة أو أجهزة الامن والمخابرات! أما الحركة الماركسية فلم تجمع الا عدادا قليلا من المثقفين والعمال ، منظمين سرا أو علنا ولكنها محدودة الاثر لم تنتشر فى جموع الفلاحين وهى الغالبية العظمى فى الامة ، وبالتالى ظلت الجماهير الخميرة الاساسية للحركة الاسلامية ،

٨ ـ وبالرغم من انتصارات الليبرالية وقيادتها لحركة التحرر الوطنى فى تاريخنا الحديث ، وبالرغم من انجازات الثورات العربية فى اكمال تحرير الاراخى وتدعيم الاستقلال الاقتصادى والسياسى للبلاد الا أن الحركة العلمانية أصيبت بهزائم متتالية سـواء قبـل الثورة المصرية أو بعدها • فقد وضعت الثورة حدا لليبرالية وانتكست الليرالية بعدها بالقضاء نهائيا على الحريات ابان الثورات العربيـة ، فصفت الحركة العلمانية أجنحتها المختلفة بيدها • ثم توالت الهزائم على الثورات العربية بعد أن تحالفت القوى الاستعمارية والرجعية والصهيونية عليها فوقعت هزيمة حزيران ١٩٦٧ والاستسلام النهائى المصهيونية بالرغم من انتصار ١٩٧٧ • ثم انتهت الحركة العلمانيـة بأنظمتها الحاكمة بعد غزو لبنان ومعركة بيروت فى ١٩٨٨ ، مما جعل الحركة الاسلامية تعرض نفسها على أنها البديل الوحيد ، كما يبدو خلك من هتافات تنظيم الجهاد وراء القضيان أثناء المحاكمات الدائرة حاليا :

ان الاقصى قد نادانًا من سيعيد القدس سوانا

رابعا: خاتمة ٠

تلك بدايات حوار ، مجرد نقاط عامة ، وعلى كل حركة أن تبرز ما لها وما عليها ، فالكمال لله وحده ، وان الوعى السياسى لكل تيار ليتطلب نقدا ذاتيا ومراجعة للنفس ، وعرض حساب التاريخ وشهادة الواقع ، قد لا يصيب هذا التحليل في هذه النقطة أو تلك أو قد يعتبر أحد ميزة ما يعتبره الآخر قصورا ، المهم هو مراجعة النفس ،

وهذه احدى المحاولات وليست الوحيدة المكنة ، وقد يكون في مراجعة الحساب المشترك اثراء متبادل للجميع ، فليس الانسان الا رؤية جزئية مهما حاول أن يكون متكاملا ، وليس الا انفعالا مهما حاول أن يكون عاقلا ، ومع ذلك ، فلا بديل عن الموضوعية والمحايدة ، دون الانتساب الى حزب دون حزب أو تعليب فريق على فريق بالرغم من أن الهوى والوجدان والحلم والخيال قد يكون مع الحركة الاسلامية ، والواقع والعقل والامكانية والمرحلة التاريخية قد يكون مع الحركة العلمانية ، ومن يدرى فلربما أمكن أن تعى الامة مميزات تياراتها المختلفة وتجمع بينها وتتخلى عن أوجه قصورها • قد ينشأ تيار ابداعي أصيل يجمع بين التيارات المتصارعة لا بروح التوفيق آو بمنهج المسالحة بل على نحو يجمع صدق الجميع ويترك هغواله . قد يعطى ذلك نموذجا لحكم فيما بعد ، وهو حكم الائتلاف الوطني • فحكم الاغلبية ضار بالاقلية • وكثيرا ما تفتتت الاغلبية فضاعت أغلبيتها ثم تحدث التنازلات المتبادلة للابقاء على تحالف الحكم هما قدد يضر بمصالح الاغلبية الحاكمة نفسها وبرنامجها السياسي ، وقد تكون الاقلية أكثر فعالية وحضورا من الاغلبية • ثم تنشط وتصبح أغلبية الغد بعد أن تضيع أغلبية اليوم وتصبح أقلية الغد ، وبالتالي كانت حكومة الائتلاف الوطنى أنسب نظم الحكم في مراعاة مطالب الامة خاصة اذا كانت كلها روافد شرعية في التاريخ • ولا خوف من التضارب والتطاحن ، فامكانية برنامج موحد قائمة وواردة ، فالمخاطرة واحدة : احتلال الأرض ، وضياع الثروات ، وقهر الحريات ، وتجزئة الأمة . والملول واحدة: تحرير الارض ، واسترداد الثروات ، واعللن الحريات ، ووحدة الامة ، ففي الوقت الذي تتحد فيه الحركتان الاسلامية والعلمانية لانقاذ وطنى عاجل سيحيا القاب ، ويطير الطائر ، وتحلق أجنحته في الآفاق .

لقد آن الاوان للم الشمل والبحث عن الوحدة الوطنية الكامنة في النفوس ، والتي يفرضها الواقع ، والتي تحددها الاهداف القومية المشتركة بين جميع فرقاء النضال في وقت لا يفرق فيه الغزو الصهيوني بين حركة تقدمية وطنية وحركة اسلامية سنية أو شيعية ، فهدذا الوطن للجميع ، ونحن جميعا أبناؤه ، ولنا جميعا شرف الانتساب اليه ، وفخر الولاء له ، وعلينا جميعا فرض خدمته والعمل على رفعته ، واجتهاد الرأى ليس حكرا على أحد أو خاصا بفريق دون فريق ، فقد انتهى عصر التخوين والتكفير والاتهام المتبادل ، ولم يعد أحد قادرا على أن يقول أنا الحق وما دوسي هو الباطلة ،

وليس غربيا أن يصدر هذا النداء من منبر اليسار و فاليسار المرص الفرقاء على الوحدة الوطنية وأكثرهم قدرة على تصور العلمي الواقع و ولما كانت الحركة الاسلامية حركة أصيلة في مجتمعنا تمتد جذورها الى تاريخ الامة وروحها وكان اليسار أكبر معبر عن واقع الامة ومقتضيات عصرها وحاجات جماهيرها وأتى هذا النداء من الواقع الى التاريخ ومن الحاضر الى الماضي ومن التمرة الى المجذور لتحقيق وحدة الامة والحرص على الماضي والحاضر على الليواء والتمسك بقدرات الامة على الابداع وللا أصول والسواء والتمسك بقدرات الامة على الابداع وللا أصول والسواء والتمسك بقدرات الامة على الابداع والمداع والمدا

نشر الجزء الاول مقط في « الاهالي » في ١٩٨٢/٩/١٠ . م ٩ - اليسار الاسلامي والوحدة الوطنية

واليسار أكثر فرقاء النضال احساسا بالاضطهاد وبأهوال التعذيب ومآسى المعتقلات و وما حدث للحركة الاسلامية في الثلاثين عاما الاخيرة يجعل اليسار متعاطفا معها من منطلق الزمالة في السجون و فقد جمعتهم المعتقلات ، وتعرف كلاهما على الآخر في غياهب السجون كما حدث أخيرا في سبتمر الماضي ، فاكتشف كل منمها الآخر ، امكانياته وحدوده و وتمت المصالحة الوطنية في النضال المشترك ، وحدثت بدايات الحوار داخل الاسوار و وقد آن الاوان لان يحدث على الملا خارج الاسوار وأمام الاعين حتى يشهد الناس على الحق وتشهد الامة على التاريخ و التاريخ و الناس على الما المناه المناه المناه على الما المناه على الما المناه على المناه والمناه المناه على المناه و المناه على المناه و المناه على المناه المناه على المناه الامناء على المناه على المناه المناه على المناء على المناه على المناه

وقد آن الاوان أن يعتبر كلا منا نفسه قريبا من الآخر ، فقد حاول الاستعمار كما حاولت السلطة القائمة تشويه صورة كل فريق لدى الفريق الآخر ، فجعل بعض اليسار يعتقد أن الحركة الاسلامية تيار رجعى محافظ متخلف ، أسطورى غيبى متصوف ، تنقصه الوطنية، يتعاون مع الاستعمار كما تعاون من قبل مع القصر ، يسمعى الى الحكم ، يراوغ ويناور ، وينقلب على الحلفاء ، وينقض على السلطة ، ويمارس العنف ، ويلجأ الى الاغتيالات ، لا يرفع الا الشعارات ، ولا يبغى الا قطع يد السارق ، ورجم الزانى ، ولا يهدف الا الى اطالة اللحى ولبس الحجاب ! كما حاول الاستعمار أيضا تشويه حسورة اليسار فى نفوس الاخوة فى الله ، فهم كفرة ملحدون ، ماديون ، اليسار فى نفوس الاخوة فى الله ، فهم كفرة ملحدون ، ماديون ، يتربحون الاسلام ، يبغون بالمسلمين شرا ، ويناصبون الاسلام العداء ، يتربحون بالحركة الاسلامية ، ويوالون الاتحاد السوفيتى ، يسعى السلطة ، ويدبر الاغتيالات ، ويستعمل العنف ، ويجهز الانقلابات ، ونصياع وحدتها كى يقتل بعضنا بعضا ، وتحويل جبهاتنا الحقيقية فى وضياع وحدتها كى يقتل بعضنا بعضا ، وتحويل جبهاتنا الحقيقية فى

مواجهة الاستعمار والغزو الصهيوني ومقاومة القهر الداخلي والمطالبة باعادة توزيع الثروة بين الناس الى جبهات مفتعلة يتخذ بعضنا أعداء لا أولياء ، ويبحث كل منا عن ولى آخر يعتمد عليه ويناصره •

وقبل أن نوجه هذه الدعوة الى الحوار فاننا نطالب أولا بالافراج عنهم • فلا حوار الا بين الاحرار ، ولا حديث الا بين الانداد • فلا يعقل حوار بين مطلق السراح ونزيل السجون • والغريب أن الحوار قد أصبح الآن شائعا وموضوعا محببا فى الصحف القومية والحزبيه ، ولكنه حوار بين الدولة ومسجونيها وليس بين مواطنين أحرار ، يتم بين جدران السجون وليس على الملا بين الناس ، دفاعا عن السلطة واحتواء المعارضة الدينية وليس تغييرا النظم وتأكيدا لحق المعارضة ،

ولو تدبرنا الامر ، لوجدنا أن ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا ، وأن ما يوحدنا أقوى مما يشتتنا ، فمثلا :

ا ـ من منا لا ينظر الى الماضى نظرة الاعجاب ؟ من منا لا يرى الدولة الاسلامية الاولى نموذجا الحكم الرشيد القائم على الشورى والعدالة الاحتماعية ؟ من منا لا يود صياغة حاضرنا بحيث تتحقق فيه مثل القدماء في مساواة الحاكم بالمحكوم ، ومعارضة الناس للامام ولو بالسيف وفي أن يكون الامير آخر من يأكل ويسكن ويلبس ، ساهرا على راحة الامة ، مسئولا عن عثر بغلة في العراق ، وينام تحت شجرة ورأسه نموق خفه فيقال له « حكمت فعدلت فآمنت فنمت » ؟ من منا لا يرى في رسول اله أسوة حسنة ، وفي عمر حاكما نود أن يحكمنا اليوم ، وفي صحابة رسول الله نموذجا للصحبة وليس كأمرة السوء أو بطانة السلطان ؟ ان « يوتوبيا » اليسار لا تفترق كثيرا عن

« يوتوبيا » الحركة الاسلامية ، كلاهما رغض للواقع الحالى وتصور بديل آخر يظهر اما فى المستقبل عند البعض أو فى الماضى عند البعض الآخر .

٧ ــ من منا لا ييغى الاصلاح الدينى أو ينفر منه أو يرفضه أو يتعالى أو يزايد عليه ؟ من منا لا يعتبر نفسه سليل الحركة الاصلاحية الحديثة التى أسسها الافغانى وسار فيها محمد عبده ورشيد رضا وحسن البنا وسيد قطب ؟ من منا لا يرى الافغانى مؤسسا للحركة الثورية المعاصرة والذى صاغ أكبر مشروع قومى بين محمد على وعبد الناصر فى مواجهة الاستعمار فى الخارج والتسلط فى الداخل، والدعوة الى تجنيد الجماهير ، وتكوين نظم برلمانية ، ووضع دساتير حديثة تقيد الحكام وتحمى حقوق الشعب ، والاخذ بأساليب القوالة والتمدن وتحديث المجتمعات ، وتأسيس الاحزاب الوطنية ، والدعوة الى وحدة الامة ابتداء من وحدة وادى النيل أو وحدة المغرب العربى أو وحدة مصر والحجاز أو رحدة شعوب الشرق فى مواجهة شعوب الغرب ؟

٣ – ومن منا لم يبدأ حياته منتسبا الى الحركة الاسلامية كما ورثها محمد عبده ورشيد رضا وحسن البنا ؟ من منا لم يكن اخوانيا في بداية وعيه السياسي ؟ لقد كان الوفد والاخوان حركتين وطنيتين شعبيتين • فمن لم يكن وفديا كان اخوانيا ، ومن لم يكن اخوانيا كان وفديا • وكانت « مصر الفتاة » تجمع بين التيارين ، بين الاسلام والوطنية • أما الحركة اليسارية فكانت محدودة الانتشار وان كانت عظيمة الاثر • من منا ينكر دور الاخوان في الحركة الوطنية المصرية ، وجهادهم في فلسطين وتجنيد الشباب ، وتربية الجماهير بالرغم من

بعض الاخطاء في التحليلات والمارسات السياسية التي وقعت فيها كل التنظيمات الحزبية ؟

عن منا ينكر دور الاخوان فى الثورة المصرية قبلها وبعدها ؟
لقد كانت الثورة المصرية قبل قيامها فى ١٩٥٢ على اتصال مستمر بكافة
القوى الدطنية وعلى رأسها الاخوان • وكان الضباط الاحرار على
صلة وثيقة بقياداتهم • بل كانت هناك رغبة فى التوكيد بين الحركتين •
كان الاخوان على علم بالثورة قبل وقوعها ، عهد اليهم بحراسة
المنشآت العامة ليلة وقوعها وبعدها • كان نصف أعضاء مجلس قيادة
الثورة من الحركة الاسلامية أو من المتعاطفين معها • وظل الاخوان
التنظيم الشعبى للثورة قبل أن تقيم الثورة تنظيماتها الشعبية الخاصة •
لم تحل الاخوان مثل باقى الاحزاب بل كان اغتيال شهيدها ومؤسسها
احد أسباب قيام الثورة •

ه ـ ثم حدثت أكبر مأساة فى تاريخ مصر الحديث فى جيلنا ، الصدام بين الاخوان والثورة فى ١٩٥٤ صراعا على السلطة ، ودفاعا عن الديمقراطية مع باقى الاحزاب الوطنية ، ورفضا لمعاهدة الجلاء التى أبرمت فى ١٩٥٤ والتى كانت تعطى لقوات الاحتلال البريطانى الحق فى العودة الى منطقة القناة فى حالة الحرب ، وعاشت الحركة الاسلامية منذ ذلك الوقت بين جدران السجون تلاقى شتى صنوف التعذيب ، وكان من بين ضحاياها « عبد القادر عودة » فى ١٩٥٤ فقيه « التشريع الجنائى » وسيد قطب فى ١٩٥٥ أكبر مفكر اسلامى مؤثر حديث ، الجنائى » وسيد قطب فى ١٩٥٥ أكبر مفكر اسلامى مؤثر حديث ، أثرت ظلمة السجون وأهوال التعذيب فى فكره فانتقل من « العدالة الاجتماعية فى الاسلام » ، « معركة الاسلام والرأسمالية » ، « السلام العالمى والاسلام » الى « معالم فى الطريق » ، وبعد أن كان نقطة العالمى والاسلام » الى « معالم فى الطريق » ، وبعد أن كان نقطة

التقاء للحركة الوطنية العلمانية والدينية ، الاشتراكية والاسلامية اتسم فكره الاخير بطابع العداء لكل شيء ، يعبر عن آلام البريء • لم تعد هناك مصالحة ممكنة بين الاسلام والجاهلية ، بين حكم الله وحكم البشر ، فبقاء أحدهما مرهون بفناء الآخر عن طريق جيل قرآني فريد ، طلبعة مؤمنة ، تقلب الباطل حقا ، عن طريق السلطة تحريرا لوجدان البشر من رقبة الطاغوت وتحقيقا لشعار « لا اله الا الله » كمنهج حياة • وهو الفكر الذي ورثته الجماعات الاسلامية •

٦ \_ وبعد الردة في أوائل السبعينات ، خرجت الحركة الاسلامية من السجون شاكرة لها متحالفة معها أمام عدو مشترك متمثل في « الناصرية » • فعادت من كنف السلطة ، وكل منها يظن أنه يستعمل الآخر لحسابه الخاص ، تستعملها السلطة ضد خصومها السياسيين ، الناصريين والتقدميين بوجه عام خاصة داخل الحامعات ، وتستعمل هي السلطة للاخذ بالثأر القديم من الناصرية ، ولكسب أرضية جديدة فقدتها طوال عشرين عاماً • وظل كل غريق يزايد على الآخر في شعارات الاسلام ، بتطبيق الشريعة الاسلامية ، ورفع شعارات مثل العلم والايمان ، ومن لا ايمان له لا أمان له ، وتكوين لجان تقنين الشريعة ، واصدار قانون الاحوال الشخصية حتى تسرق السلطة الاضواء من الحركة الاسلامية ، وحتى تكسب الحركة الاسلامية الشعبية المفقودة وتهز أركان السلطة • ثم حدث الصدام بين حلفاء الامس عندما خرجت الجماعة الاسلامية عن الطريق الرسوم ، وظهر على السطح معدد اتفاقية الصلح مع اسرائيل في ابريل ١٩٧٩ ، بدأت الحركة الاسلامية في التباعد عن النظام القائم ورفض السياسات المتبعة مثل اتفاقية كامب دافيد ، والانفتاح الاقتصادي ، والقوانين المقيدة للحريات ، والتحالف مع أمريكا والانحياز للغرب • فاقتربت من الحركة الوطنية ،

وبدأت مظاهر الوحدة الوطنية وجبهات الائتلاف و وظهر المساييخ الوطنيون مثل المحلاوى وعيد ، والتحمت المعارضة الدينية بالمعارضة السياسية كما حدث فى الثورة الايرانية قبل سقوط الشاه و فنصبت الساطة شراك الطائفية للحركة الاسلامية فوقعت فيه وجرت معها المعارضة السياسية فى قرارات سبتمبر الاخيرة و

انما الحوار الذي ندعو اليه اليوم هو تجاوز لما حدث في الضي من فعل ورد فعل ، وبداية صفحة جديدة للحرية الوطنية المحرية بجناحيها العلماني والديني ، ليس من منطلق العقل والسماح بناع على سماحة الاسلام ورفضه للعنف من أجل شراء الذمم ، والدخول في مساومات ، وتقديم التنازلات ، والتلويح بالمناصب والقيادات ، كما حدث في أوائل السبعينات بل لوضع كل فريق أمام التحديات المصيرية لجيلنا والتي تتمثل في الآتي :

الم سواء بنص القرآن أو بمقتضيات الايمان ؟ من منا يرفض الحاكمية لله سواء بنص القرآن أو بمقتضيات الايمان ؟ من منا يرضى بحاكمية البشر كما عاشرها جيلنا سواء فى نظمنا قبل ١٩٥٢ أو بعدها ؟ من منا يرضى بحكم الملوك الوراثى أو بحكم الطبقات أو بحكم العشائر والقبائل أو بحكم العسكر والجند ؟ من منا يرضى بحكم القهر والتسلط والطغيان ؟ من منا يرضى بحكم المذلة والهوان والاستسلام المعدو والتحالف مع الاستعمار ؟ من منا يرضى بالانظمة الحاكمة التى تثير فينا جميعا الغضب والنفور والاشمئزاز ؟ ان فشل الايديولوجيات العلمانية اتحديث مجتمعاتنا وتحريرها من ليبرالية وقومية واشتراكية تجعل الشباب بالضرورة رافضا لحاكمية البشر ، مطالبين بحاكمية أعلى ولا يجدونها الا في حاكمية الله ، ولو كان هناك نظام بشرى واحد

قادر على تحرير الارض ، وتوزيع الثروة ، والدفاع عن حريات الشعوب ، وتجنيد الجماهير وتوحيد شعوب المنطقة لما ألهب شسعار حاكمية الله وجدان الشباب وايمان البسطاء .

٣ ــ ولكن ماذا تعنى الحاكمية لله؟ وماذا يعنى حكم الشريعة؟ كيف يمكن اعطاء المبدأ العام الشامل مضمونا تاريخيا في الزمان والمكان ؟ هل نعنى حكم الائمة ؟ هل يعنى تطبيق قانون العقوبات والبداية بالحدود والكفارات ؟ وهل يمكن مطالبة الناس بواجباتهم قبل اعطائهم حقوقهم ؟ ان ما نخشاه هو أن تقع الحركة الاسلامية في عدة منزلقات منها القضاء على حاكمية البشر من أجل احلال حاكمية الله بدلا عنها دون تطوير حاكمية البشر وجعلها أقرب الى حاكمية الله ٤ حكم الحرية والقانون والمساواة وليس حكم الاهواء والمصالح والافراد والعشائر • أن الله لا يحكم بذاته ولكنه يحكم من خلال الشريعة • والشريعة تقوم على رعاية مصالح الناس • والامامة تنفيذية خالصة تأتى بالبيعة ، وتحكم بالشورى ، ومن ثم كانت الحاكمية دفاعا عن مصالح الناس فيما تعم به البلوى • وكانت السلطة اختيارا من الامة • أن ما نخشاه أيضا على الحركة الاسلامية أن تنزلق في مطب الصولان والجولان في قانون الاحوال الشخصية وكأن الشريعة الاسلامية لا تطبق الا في حجرات النوم وليس في المجتمع العريض ، وكأن مشكلتنا فقط هو الطلاق وتعدد الزوجات والمصانة وملكيــة الشبقة والنفقة! وكأن قضيتنا هو الزي الاسلامي، ومظاهر الخلاعة، وملاهي المهرم ، وبيع الخمور ، وتكون مهمة المركة الاسلامية الدغاع عن رجم الزاني ، وقطع يد السارق ، وصلب قاطع الطريق ، وتطبيق الحرابة دون أن تبين للناس أن الشريعة الاسلامية تعنى أسساسا اعطاء حقوق الناس ، ونظاما اجتماعيا يقوم على المساواة ، ونظاما

سياسيا يقوم على الحرية ، وأن سارق الملايين وناهب ثروات الشعوب هو أولى بتطبيق الحد من سارق الرغيف وكوز الذرة ، وأن مظاهر الفساد الاخلاقي أقل بكثير من مظاهر الفساد الاجتماعي والسياسي، وأن قطع الافراد الطريق أقل خطورة من نهب الشركات المتعددة الجنسيات ثروات الشعوب ، وأن القصد من تطبيق الشريعة الاسلامية ليس اخافة البسطاء أو الحد من حركة التغير الاجتماعي أو الدفاع عن النظام القائم أو ايهام الناس بالايمان نفاقا وتسترا على الاوضاع المخالفة للشرع .

٣ ـ انما الحاكمية لله ، وتطبيق الشريعة الاسلامية يعنيان بالنسبة لنا مواجهة التحديات المصيرية لعصرنا وهي أربعة : الاولى ، تحرير الارض • ففلسطين ولبنان وسوريا محتلة ، وبسيناء قوات دولية ، وبمناطق كثيرة من عالمنا العربي والاسلامي قواعد عسكرية أجنبية • تحرير الارض اذن واجب أساسي على الامة ، وفرض شرعي على أي حاكم ، فالله اله السموات والارض وليس اله السموات وحدها ، والرب رب السموات والارض ، وليس رب السموات وحدها ، وأذن الذين بقاتلون بأنهم ظلموا ، وأن الله على نصرهم لقدير • الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق • • • » ( ٢٢ : ٣٩ ) ، « ومالنا الا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا » ( ٢ : ٢٤٦ ) ، « يأيها النبي حرض المؤمنين على القتال وهو كره لكم » ( ٢ : ٢١٦ ) ، « يأيها النبي حرض المؤمنين على القتال » ( ٨ : ٥٠ ) ، وعشرات الآيات التي تجعل قتال الاعداء واجبا شرعيا ، والجهاد في سبيل الله فرضا دينيا • ولا عجب أن تخرج من بيننا « جماعة الجهاد » لحاربة أعداء دينيا • وقد يكون أعداؤنا في الداخل أكثر ضراوة علينا من أعدائنا

فى الخارج ، فكلاهما اعتداء علينا واحتلال ، احتلال حريتنا واحتلال لارضنا .

٤ ـ وانثانية توزيع الثروة • فنحن أمة يضرب بها المثل في الغنى والفقر ، في البطر والبؤس ، في البطنة وسوء التغذية ، في الترف والحرمان ، يستهلك فيها أقل من ٥٪ ما يزيد على ثلثي الانتاج القومي • فيها أقلية تسيطر على كل شيء ، وأغلبية محرومة من كل شيء • فيها الاثراء السريع عن طريق الاستيراد والتصدير ، والعمولات والرشاوى ، وتمثيل الشركات الاجنبية ، والاتجار بأقوات الشعوب أمام جماهير مطحونة بالغلاء وقلة الموارد والحيلة • وهذا وضع غير شرعى معارض لحاكمية الله التي جعلت العمل وحده مصدر القيمة بدليل الربا ، وجعلت الملكية اله وحده ، وأن الانسان مستخلف فيمسا أودعه اله بين يديه له حق الانتفاع والتصرف والاستثمار ولكن ليس له حق الاستغلال والاحتكار والاضرار بالغير والا تدخلت الدولة . فالامام له حق المصادرة والتأميم لصالح الجماعة حملية لها من استغلال الافراد • موارد الدولة ملك للامة من زراعة ( الماء والكلا ) وصناعة ( النار ) ومعادن ( اللح ) • والركاز ملك للامة في عرف الفقهاء ٤ عرف القدماء منه الذهب والفضة والحديد والنحاس ، وعرفنا نحن النفط • لا يجوز اكتناز الاموال في أيدي القلة « كي لا يكون المال دولة بين الاغنياء منكم » ( ٥٩ : ٧ ) ، ولا يجوز أن تظهر فوارق بين الطبقات ، فالمال يدور في المجتمع ، وليس كصدقة بل كحق « والذين فى أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم » ( ٧٠ : ٧٧ ) • وفى المال حق غير الزكاة •

ه \_ والثالثة حريات الناس ، وحقهم في الاجتهاد ، والجهر

بالرأى ، وقول الحق فى وجه الحاكم الظالم ، والشهادة على العصر ، اذ لا تعنى الشهادة تمتمة الشفتين بل رؤية الواقع ، والشهادة عليه ، وربما الاستشهاد فى سبيله ، ومراجعة السلطان ، وتبصيره بالحق ، والنصح له ، والقيام بوظيفة الحسبة أى الرقابة على أجهزة الدولة وتحويل الارصدة ، وسرقة المال العام ، وحرق المخازن ، وهذا يعنى اعطاء « لماذا استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا » ، مضمونها العصرى يرفض جميع القوانين المقيدة للحريات مثل قوانين الاشتباه والعيب والطوارى، ،

٣ - رابعا ، تجنيد الجماهير ، وتحويلها من كم الى كيف ، وتكوين حزب الله الذى يدافع عن الحاكمية بهذا المضمون العصرى كما تتطلبه مصالح الامة وكما يعيشه جيلنا حتى لا نوكل أمورنا لغيرنا ، ولا تلقى بتبعاتنا على الحكام ، ولا نستجدى العون من الاعداء ، ونستغيث بالاصدقاء ، وتحويل هذا التشرذم والتفكك والتشتت في الامة الى وحدة واحدة تحمى استقلال المنطقة وتحافظ على هويتها وحيادها بين المعسكرين المتناطحين علينا • « أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار » ( ١٢ ، ٣٩ ) ، « ان هذه أمتكم أمة واحدة ، وأنا ربكم فاتقون » ( ٢٠ ، ٢٠ ) •

هذه هي قضايا العصر ، وهذا هو التحدى الحقيقي ، فهل نحن مختلفون ؟

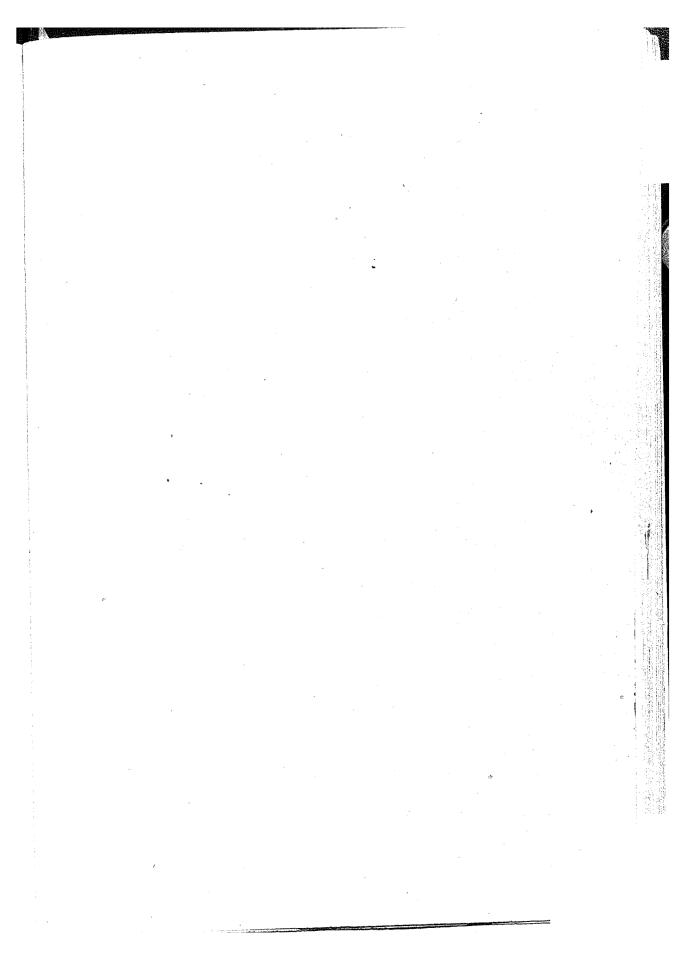

# الشعارات الدينية والتفسير بالمضموري

ان لاشد ما يحزن الانسان أن يرى الاخوة الاعداء يتصارعون ، وأن تتبدد الجهود بسبب صورية التقسير ، وأن تتبعثر قوى الامة بلا داع ، فأن كثيرا ما يحدث في القاءاتنا الجماهيرية هذه الايام ، وحياتنا السياسية قد دب فيها النشاط ، أن ينقسم الجموءر ثلاثة أقسام : الاول يهتف ويحسيح « الله أكبر ، ولله الحمد » ، « الله أكبر والعزة لله » ، « القرآن دستورنا » ، ويصبح القسم الآخر ويهتف « الله أكبر » والعزة الحمر » ، « اشتراكية ، اشتراكية » ) « تحيا مصر » ، « ناصر ، ناحر » ، أمسا القسم الثالث ، وهو الاغلب ، فانه يكون محاصرا بين القسمين الاولين ، يترقب وينتظر ، وجدانه مع الاولى ، وواقعه مع الثاني ، ينتظر لايهما الغلب ، فانه بكون محاصرا بين القسمين الاولين ، يترقب وينتظر ، وجدانه مع الاولى ، وواقعه مع الثاني ، ينتظر لايهما الغلب .

والسؤال هو الآتي : هله هناك تعارض بين الشعارات الدينية الاولى وبين المضامين السياسية الثانية ؟

والمحقيقة أن التعارض المناشيء انما ناتيج عن عطأ شائيم من الفريق الاول وهو التفسير الصوري الفارغ من أي مضعون • قالله

كتب هذا المقال الصغير ايان مترة المشاركة في منتجة الراي في جريدة « الجمهورية » علم ١٩٧٦ ولم ينشر من قبل بعد اسشرار حدّفه رئيس التحرير كثير من المقرابة ، وتوقعي عن المشاركة مهائبا في آخر العام . وهذه مساغة جديدة طبق الاصل تقريبا كتبت في ديسمبر ١٩٨٨ ،

أكبر والعزة لله لا تعنى الا اله أكبر والعزة لمصر وهل يكره الله أن تتحرر سيناء ؟ وهل ترفض عظمة الله أن تحيا مصر ؟ ان الشغار الدينى لا يمكن أن يكون له الدينى لا يمكن أن يكون له الا مضمون من واقع من يرفع هذا الشعار • فالمصرى الذى يرفع شعار « اله أكبر » وهو محتل ومتخلف لا يمكن أن يعنى شعاره الا تحرير الارض المحتلة ، والقضاء على التخلف بكل صوره • فاذا صرخ أحد « الله أكبر » ، واذا هتف أحد « العزة لمصر » فالاول يقسول بالمصورة الفارغة بلا مضمون ، والثانى يقول بالمضمون الواقعى بال مضورة •

والمقتقة أنه لا توجد حقيقة بالأصورة ومضمون ولكن نظرا لانتا نعيش في عصر تغلب عليه المراشم والاشكال هان اظهار المضمون يكون أوقع وأكثر التراما بالواقع، واذا عرفنا أن الاسلام دين جوهر ولين شكل أي أنه يقتني بالضمون أكثر من اعتنائه بالصورة كان هتاف « العزة لمصر » أقرب الى روح الاسلام أي الى الواقع والمضمون و ولا تعنى مصر هنا أية نعرة قومية يرفضها الاسلام ولكنها تعنى الدفاع عن الارض ، والقضاء على التخلف ، وهما مطلبان واسلاميان .

أى مجرد تحصيل حاصل ، فمن منا لا يرضى بالقرآن دستورا لنا ؟ ولكن المهم كيف نماذ هذا الشعور بمضمونه ، ما هو الدرنامج السياسى والاقتصادى الذى يكفله هذا الدستور ؟ ولصالح من يتم الحكم ؟ ولصالح من يتم تخطيط الاقتصاد القومى ؟ ولصالح من يتم التعليم والثقافة ؟ ان واقعا مثل الواقع المصرى بدخله المحدود وعدد سكانه المتزايد لا يمكن أن يتحمل الا نظاما اشتراكيا ، وهذا معنى ما يرد باستمرار من حتمية الحل الاشتراكى ، ومن ثم كانت الاشتراكية هو المضمون الوحيد لشعار « قرآنية ، قرآنية » أى القرآن بتفسير اشتراكى ، لما كانت الاشتراكية مطلبا للعصر ،

ان الحوار الجاد بين هذين الفريقين ، الأول يرفع الشالت الدينية ، والثانى يبرز المضامين السياسية هو نقطة البداية للعمل السياسي الجذرى ، ولما كان ماضى مصر مرهونا بهذا الحوار ، وكانت القوتان الرئيسيتان قبل الثورة وبعدها بسنتين هما الاخوان المسلمون والشيوعيون ، وكنا نسمع عن التقاتل بين الاخوة الاعداء فان مستقبل مصر أيضا مازال مرهونا بهذا الحوار حتى يمكن اعطاء الشعارات الدينية مضامينها السياسية من واقع الناس ، فالناس مؤمنون ، تحركهم الشعارات الدينية ، ومحتلون متخلفون ، حياتهم في الاستقلال الوحلني وفي التنمية لصالح الطبقات الكاحمة ، ان مستقبل العمل السياسي مرهون بتفسير الدين تفسيرا تقدميا ، فالدين هو الذي يعطى القوالب النظرية أي الصورة ، والتقدم هو المضمون الذي يفرضه الواقع ، ويعبر عن متطلباته ، في الوقت الذي يحدث ذلك لا تصبح الجماهير في لقاءاتنا السياسية محاصرة بين الصراخ بالشعارات الدينية وبين الهتاف بالمضامين الاجتماعية ، تتفرج على العراك بين الاخوة الاعداء ، بل تجد فكرا سياسيا ينطلق من دينها العراك بين الاخوة الاعداء ، بل تجد فكرا سياسيا ينطلق من دينها

وتراثها ، ويلبى مطالب واقعها وحاجات عصرها ، هذه الاغلبية التى كانت قبل الثورة متمثلة فى الوفد ، وكان قادتها الطليعة الوفدية أصبحت جماهير ثورة ٣٣ يوليو بعد الثورة بقيادة الضباط الاحرار ، وهى التى نطلق عليها سياسيا الآن اسم القوى الناصرية أو القوى التقدمية الوطنية ، وهى التى ستجد فى النهاية فكرها السياسي ودورها التاريخي اذا ما التقى الاخوة الاعداء ، وفسرنا شعاراتنا الدينية مضامينها الاجتماعية ،

#### أولا \_ مقدمة ، مصر ، ماضيها وحاضرها ومستقبلها :

ان مستقبل مصر اليوم هو هم الجميع خاصة بعد أن مرت في تاريخها الحديث بفترتين كانت فيها محور اهتمام العالم عندما خرجت من موقعها الجغراف وسط القارات الثلاث وفى قلب العالم القديم ومن منبع حضاراته الاولى في غجر نهضتها الحديثة في عصر محمد على أول مرة ثم ابان نهضتها المديثة الثانية بعد ثورة ٢٣ يوليو في عهد ناصر • وقد كانت النتيجة واحدة ، تكالب الاستعمار الاوربي على مركز توحيد المنطقة وبؤرتها واخضاعها وردها داخل حدودها حتى يمكن القضاء على عناصر قوتها في التجانس والانتشار وتوحيد المنطقة والمفاظ على استقلالها السياسي والاقتصادي في مواجهة القوى الكبرى . غمصر ليست سويسرا ، بلدا محايدا ، ودولة مواجهة ، تزهو بمستوى معيشستها بل مصر هي الاربعون مليونا في الحاضر والثمانين مليونا في نهاية القرن ، هذه القوة البشرية التي لا حدود لها ، بما في عناصرها من مثابرة وقدرات على الخلق والابداع ، واحساس بالرسالة وبعمق التاريخ ، كنانة الله في الارض ، أم الدنيا ، مصر المحروسة ، مصر المحمية ، جندها خير أجناد الأرض ، وشعبها فى رباط الى بوم القيامة •

الاهرام مد مركز الدراسات الاستراتيجية. ١ ٣١ مايو - ١ يونيو ١٩٨١ . . . ١ - اليسار الاسلامي والوحدة الوطنية

فاذا كان هذا هو تاريخ مصر الحديث في نهضتيها الاولى والثانية، واذا كان هذا هو وضع مصر وقدرها كان حاضر مصر موضع تساؤل، وكان « احتجاب مصر » موضع دهشة واستغراب(١) ، ولا يهم كيف تم ذلك الانتزاع ، وخروج القلب من الاطراف أو انتزاع الاطراف من القلب ، خروج الدوائر من المحور أو خروج المحور عن الدوائر ، انما المهم هو الواقعة ذاتها وآثار ذلك الاحتجاب على الحياة القومية من ضياع للولاء ، وغياب الانتماء ، وهجرة العقول الى الخارج ، واجهاض المعقول في الداخل ، واحلال قيم جديدة محل القيم القديمة ، والعكوف على هموم الحياة اليومية ، وقصر الباع ، والترهل ، والانتظار ، والملل ، وتغييب الوعى ،

واذا كان هذا هو حاضر مصر يكون السؤال الاهم: وماذا عن مستقبلها ؟ هل الحاضر حالة مخاض جديد أم هو حالة دائمة مازلنا في بدايتها ؟ وماذا عن البدائل أمام مصر ان هي استطاعت تجاوز الحالة الراهنة وعادت الى الغلهور تملأ قلب محاورها ، وتام أطرافها ؟ وهل سيكون مستقبلها استمرارا لماضيها المستمر أم لحاضرها المنقطع ؟ واذا كان الاسلام هو مكونها الرئيسي وعنصرها التاريخي بعد أن ورث حضاراتها ودياناتها القديمة ، وكانت الثورة من معطيات عصرها وانجازات جيلها فهل يكون الاسلام الثوري هو الذي يوحد ماضيها وحاضرها ويعبر عن مستقبلها ؟

<sup>(</sup>۱) د. أنور عبد الملك : احتجاب مصر ، المستقبل العربي ، العدد ١٨ أغسطس ١٩٨٠ .

### ثانیا ـ تاریخ ممر:

الدين فى تاريخ مصر هو حضارتها وتراثها وفنها وعلمها وعمارتها وغناؤها وطقوسها ورقصها • وكانت مظاهر الطبيعة آلهة ، وكل ما دمد مصر بالخير والنعيم اله: الشمس ، والنيل ، والحيوان ، وانتسبت مصر الى مذهب « وحدة الطبيعـة » ( المونوفيزيقية ) في العصر المسيحي اعلانا عن وحدة الاله • ولما تم فتح مصر دخلت في الاسلام بالتوحيد القديم وكانت وحدتها وتجانسها صورة فعلية لهذا التوحيد النظرى • ثم أصبحت مصر محور الدعوة الاسلامية منذ الخلافسة الفاطمية ، وتأسس الازهر لنشر الدعوة الشيعية فتحول المي أكبر جامعة اسلامية لا تعرف الفروق بين المذاهب ولا تدعو الا للاسلام الواحد • ثم قامت مصر بدورها في الحفاظ على الامة الاسلامية ضد غارات التتار والمغول من الشرق والغزوات الملبببة من الغرب ، وخرجت أسماء صلاح الدين ، والظاهر بيبرس وغيرهم معلنة عن توحيد الامة الاسلامية ابتداء من مجورها وبؤرتها في مصر ضد الاخطار الخارجية والهجمات الاجنبية ، وفي العمر الملوكي التركي أصبحت هصر حافظة العلم ، ومدرسة للعلماء ، كتبت فيها الموسوعات الكبرى . أصبح فقهاؤها وصوفيتها مزارات للناس ، ومناطق جذب لكل طلاب العلم والمعرفة ، وظلت الى عهد قريب مرتبطة بالخلافة الاسلامية حتى وهي تطالب بالاستقلال الوملني عن الاستعمار الاوربي . ومنها خرجت أكبر دعوة اسلامية جديدة ، دعوة « الاخوان المسلمين » والتي مازالت مؤثرة وفعالة في الحياة الوطنية المصرية و

وفى تاريخ مصر الحديث ارتبطت تياراتها الرئيسية الثلاثة بالاسلام على درجات متفاوتة • فالاصلاح الدينى عند الافغانى ومحمد عبده ورشيد رضا وقاسم أمين وعلى عبد الرازق وسعد زغلول ومصطفى

عبد الرازق خرج من الاسلام تمدينا له وتطويرا ورعاية لمصالح الامة ومنه خرجت الاحزاب الوطنية ، وهو الذى وضع شعار «مصر للمصريين » ، ومنه خرجت الثورة العرابية و كما خرج التيار العلمانى أيضا على الرغم مما يبدو عليه من سيادة للفكر العلمانى الغربى ، خرج أيضا من واقع الامة الاسلامية يؤصل العلوم الاجتماعية والسياسية والمدنية في القرآن كما فعل شبلي شميل أو يؤصل الفكر العلمي المادى في تراثنا القديم كما فعل فرح أنطون ثم اسسماعيل مظهر و أما التيار الليبرالى الذى أسسه الطهطاوى ولطفى السيد وطه حسين فقد كان الاسلام اطاره النظرى ومرجعه الذهنى سواء في «مناهج الالباب » أو في «الشعر الجاهلى » أو في « العبقريات » وكان هو رافدها التاريخي الباطني الذي يمدها بمادتها الحديثة ، وكان هو رافدها التاريخي الباطني الذي يمدها بمادتها وحركتها ودعائها سواء قبلته أم ثارت عليه أم نقدته وجددته وطورته و

وقد توالى على مصر فى تاريخها المديث نظامان سياسيان: الليبرالية قبل ثورة ٢٣ يوليو ، والاشتراكية العربية بعدها بصرف النظر عن تطور النظامين بل ومدى دقة هاتين التسميتين .

## ١ - الليبراليـة:

فقد تطورت الليبرالية الاولى من سيطرة الدولة على كل شيء أيام محمد على الى القصر الى الاستعمار الى الاحزاب الوطنية كما تطورت الاشتراكية العربية من المبادىء الستة الى الاشتراكية الديمقراطية التعاونية الى الاشتراكية العربية • ومع ذلك فالفيصل هو ثورة مصر الاخيرة بين ما قبلها وما بعدها •

كانت الليبرالية أساس بناء الدولة الحديثة في مصر • وكانت ابنة الثورة الفرنسية بمبادئها الثلاثة: الحرية والاخاء والمساواة • تترجم « الشرطة » وتؤسس الدستور ، وتقول بالفصل بين السلطات ، وتؤسس المجالس النيابية ، وتجعل هم الدولة في البناء والتعمير • تعطى المرية للمواطنين • ويكفلها الدستور • وتجعل حب الوطن من الايمان ، وتدافع عن الاستقلال الوطني ، وترفض الطغيان في الداخل والاستعمار في المخارج ، ومنها خرج الحزب الوطني • ومازال الطهطاوي ولطفي السيد وطه حسين والعقاد علامات رائدة على طريقها •

ومع ذلك فقد انتهت الليبرالية في تاريخ مصر الحديث بضياع استقلال مصر ، والاحتلال العسكرى ، وضياع النظام اللييرالي نفسه وتحولها الى نظام ملكى متعاون مع الاستعمار وأحد أسبابه • فلما بدأت الاحزاب الوطنية في التكوين تصارعت على الحكم ، ودب الفساد في الحياة النيابية على ما هو معروف قبل الثورة المصرية الاخيرة ٠ كانت البلاد في يد أقلية أجنبية أولية ثم وطنية ثانيا ، حصلت على الثروة ، وامتلكت الارض ، واحتكرت التجارة الخارجية والداخلية ، وكانت موالية الغرب فكرا بالرغم من وطنيتها عملا وسلوكا باستثناء الاقلية • نالت حظها من التعليم في الخارج ، وتأسست الجامعات لا يدخلها الا أبناء القادرين • عكانت الامية وكان الجهل ، في حين اقتصر العلم على أبناء الطبقة العليا ، وبدأ اضطهاد المعارضة السياسيسة أسلامية أو ماركسية أو وطنية • وكان يبدو أن النظام الليبرالي لا ينجح الا في مجتمع لبيرالي ، مر باللبيرالية كفترة تاريخية مثل القرن السابع عشر في الغرب بعد أن مر بعصر النهضة في السادس عشر ، والاصلاح الديني في الخامس عشر والاحياء في الرابع عشر، بعد سيادة عدة قرون في العصر الوسيط المتأخر للمحافظة والتقليد • فشل

النظام الليبرالى فى تاريخ مصر الحديث بالرغم من بعض انجازاته فى الوطنية والحرية والحداثة لانه كان نظاما ليبراليا سياسيا فى مجتمع محافظ تقليدى • فسادت ثقافة العصر وفرضت الفترة التاريخية التى تمر بها الامة نفسها على الليبرالية كنظام سياسى مزروع فى غير بيئته •

ومع ذلك خلل الاسلام قابعها داخل النظام الليبرالي فكرا وممارسة • فقد نصب مشايخ الازهر محمد على واليا على مصر وكأن الشرعية لا تأتى من السلطة السياسية أو السلطة العسكرية وحدها بل من السلطة الدينية التي كانت تمثل في ذلك الوقت ارادة الشعب . كما بدأت الثورة العرابية عندما بدأ فيها النظام الليبرالي متحسولا الى ملكية متعاونة مع الاستعمار ، بدأت من منظور ديني تحرري وبمساندة مشايخ الازهر وعلمائهم باستثناء فقهاء السلطان(٢) • بل أن كل الاحزاب الوطنية في مصر ظلت على ولائها للاسلام فكرا أو نظاما ، وظلت مرتبطة بطريقة أو بأخرى بنظام الخلافة سواء الحزب الوطني أو حزب مصر الفتاة • والطهطاوي نفسه عالم من علماء الازهر ، ومعامير حكمه واطار فكره في « مناهج الالباب » الاشمرية التقليدية ، كتب « تلخيص الابريز » وفى نفس الوقت يكتب عن « محمد صلى الله عليه وسلم » وعن ساكن المجاز . يثبت خبرورة تعلم البنات بآبات الله وسنة رسوله ٠ فقد كانت الليبرالية احدى صياغات التراث الديني التاريخي ، لا تتصادم معه حتى وان أتت اليه ، نظراً لظروف العصر ، وأفدة من الخارج ، وكان الافعاني

<sup>(</sup>٢) انظر مقالنا : الدين والثورة العرابية ، الموقف العربي ، مايسو ١٩٨١ . وأيضًا الجزء الثالث : الدين والنفسال الموطني .

وتلاميذه يروجون لنفس القيم الليبرالية من حرية وديمقراطية وتحديث للمجتمعات والاخذ بأساليب القوة والمناعة والعلم الحديث باسم الاسلام ومن خلال الاصلاح الديني ، وكان الاسلام هو الوعاء النظري أو الاطار التصوري أو المرجع الذهني أو القوالب المستمدة من ثقافة الجماهير التي من خلالها يمكن أن يعبر عن روح العصر واحتياجات الامة • وكان محمد عبده هو المحرر الاول في « الموقائع المصرية » وكأن المصلح الديني هو الليبرالي الاول • ولم يغب الاسلام عن كبار مفكرى الليبرالية في مصر ، فقد دخل لطفي السيد في معارك الاسلام والتحديث اثر هجوم كرومر المشهور على الاسلام ، كما كان طه حسين من خلال حزب الوفد وباسم المنهج والعلم هو الذي بدأ نقد التراث الادبي القديم وكما هو معروف في « الشعر الجاهلي » ، وطالب باعادة النظر في التراث الاسلامي بمناهج العلم • وكان العقاد بعبقرياته وكتاباته عن الاسلام دفاعا عنه مسد هجمات المستشرقين وتعريفا بأصالته وحضارته يجد في الاسلام تعبيرا عن ليبرالية العصر ووطنيته وزعاماته • وكان محمد حسين مَيْكُل في « حياة محمد » يعيد اكتشاف النضال الوطني من خلال تراث الامة وجهادها في الماضي ٠ كما أن على عدد الرازق في « الاسلام وأصول المحكم » ومن خلال الاحرار الدستوريين دعا الى التحديث العلماني باسم الاسلام كما فعل خالد محمد خالد من بعد • كل ذلك بدل على أن اللبيرالية في مصر كنظام سياسى وكتيار فكرى لم تجد معبرا عنها الا من خلال الاسلام تراث الامة ورافدها الحضاري ، ومخزونها القومي ٠

#### ٢ ـ الاشتراكية العربية:

وانتهت االييرالية بثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ . ونشأ نظام آخسر

وطنى في مصر على اتسال بكافة القوى الوطنية أولا ثم في تصادم معها ثانيا حتى استقر بعد تأميم قناة السويس في يوليو ١٩٥٦ كنظام وطنى ، وبعد الوحدة مع سوريا متمثلا القومية العربية ، وبعد قرار أت بوليو الاشتشراكبة في ١٩٦١ معلنا عن حتمية الحل الاشتراكي ٠ وبالرغم من الانجازات الهائلة التي حققها النظام الجديد في الداخل والخارج ؛ الاصلاح الزراعي ، تأميم قناة السويس ، جلاء قدوات الاحتلال الانجليزي ، تمصير الشركات الاجنبية ؛ قرارات يوليو الاشتراكية ، حقوق العمال ، مجانية التعليم ، التصنيع ، القطاع العام ، تأميم التجازة الخارجية ، القومية العربية ، الحركة الاسيوية الافريقية ، حركة عدم الانحياز ، تأييد حركات التحرر الوطنى ضبيد الاستعمار ، المعاداة للصهونية وتأييد المقاومة الفلسطينية ، بالرغم من كل هذه الانجازات التي جعلت مصر تقوم برسالتها التاريخية في المنطقة وفي العالم الا أنها سرعان ما تقلصت بعد اختفاء الزعامـة الثورية • وظهرت حدود الثورة المصرية • لم تكن هناك تنظيمات شعبية لحمايتها والمحافظة عليها • فالثورة لا تكفى أن تكون في الزعامة أو في الفرد الواحد بل هي روح عامة للعصر ، والجماهير هي العبرة عن روح العصر ، فالزعامة الثورية دون جماهير ثورية حتى على فرض وجود أيديولوجية ثورية فورة سرعان ما تنطفىء بانطفاء الجسد وتوقف حركته ، كما أن ظهور طبقة جديدة خلال عمر الثورة حلت محل الطبقة القديمة وتمتعت بمظاهر ترفها وثروتها وسلطتها حتى أصبحت حاجزا بين القيادة الثورية والجماهير الشعبية صاحبة المسلحة في الثورة ، طبقة من البيروقراطيين والتكنوقراطيين والعسكريين والسياسيين هي التي أدت الى هزيمة النظام الثوري في يونيو ١٩٦٧ . ولم تفلح محاولات تقليصها وتحجيمها في بيان ٣٠ مارس ١٩٦٨ . كما ان الايديولوجية الثورية غلبت عليها الشعارات دون أن يكون لها مضمون فعلى والجماهير ترى وتسمع وتقارن ومثلها الشعبى يرن في الاذان « أسمع كلامك يعجبنى أشوف أمورك أستعجب » • مثلا « العمل شرف ، العمل واجب ، العمل حياة » ولم يكن العمل وحده مصدر القيمة في واقع الامر • أو « حتمية الحل الاشتراكي » ومازال التردد في تأميم قطاع المقاولات وتجارة الجملة ، واعطاء الارض لمن يفلحها ، وتعريف الفلاح بالملكية وليس بفلح الارض أو « ارفع رأسك يا أخى فقد مضى عهد الاستعباد » وفي نفس الوقت غياب المعارضة السياسية وسيادة الرأى الواحد • وقد جعل ذلك القهر السياسي أسلوبا في الحكم ، والاعتقال السياسي طريقا للصوار ، فضد اليمين مرة ، وضد اليسار مرة أخرى حتى ساد الفكر التبريري ، فضاع الصدق في القول ، وغابت المعارضة السياسية ، وتم التوحيد وضاع الصدق في القول ، وغابت المعارضة السياسية ، وتم التوحيد نهائيا بين الخبز والحرية ، وعم الخوف ، وحدث انفصام في الشخصية الوطنية بين الداخل والخارج ، بين الهمس والصراخ (٣) .

ولم يغب الاسلام سلبا أم ايجابا عن الثورة المصرية ، وربما كان السلب فبها أكثر من الايجاب ، فقد كان الضباط الاحرار من خلال قائد تنظيمهم على صلة بالاخوان المسلمين وبزعيمهم قبل الثورة، وكان ضمن انضباط الاحرار اما أعضاء في الاخوان المسلمين أو متعاطفين معهم ، وقد كان الاخوان دعامة الثورة بعد قيامها وتنظيمها الشعبي الوحيد في غياب تنظيم خاص بالثورة ، كما كان نجيب ببعض ما

<sup>(</sup>٣) انظر دراساتنا الثلاثة : رسالة الفكر ، اللامبالاة ، القرف ، في قضايا معاصرة بدا ص ٣ – ١٦ ص ١٧٧ – ٢٠٧ ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ١٩٧٧ .

يعلنه من عواطف السلامية يعبر عن توجه السلامي محتمل للثورة من ة متها وليس فقط من أعضائها • ولكن لسوء الحظ هدث صدام بين المثورة والاخوان في مارس ١٩٥٤ واستمر حتى الآن ، صراعا على السلطة . لم تستطع الثورة تمثل الاسلام وأخذه وعائا للانجازات الثورية ، ولم يستطع الاخوان أن يجعلوا من الاسلام الوعاء التاريخي للثورة • صحيح أن نقد الاخوان لمعاهدة الجلاء في ١٩٥٤ كان يمثل برنامجا ولمنيا أكثر تقدما مما قبله الضباط الاحرار واكن تأميم قناة السويس جعل الجلاء كاملا وأنهى المعاهدة • ولكن القضاء على الاخوان منذ ١٩٥٤ وما لاقوه من تعذيب في المعتقلات ثم القبض عليهم من جديد في ١٩٦٥ واستشهاد أقطابهم في المرتين وعلى رأسهم عبد القادر عودة وسيد قطب جعل المرارة في النفوس والاخذ بالثأر ورفض كل ما أنجزته الثورة بحلوها ومرها هو البناء النفسي الغالب على أضخم تنظيم اسلامي شعبي عرفته مصر والعالم الاسلامي في تاريخها الحديث • وبعد أن تمت الانجازات الثورية خارج الاسلام وباسم العلمانية ، الوطنية أو الاشتراكية الديمقر اطية التعاونية أو الاشتراكية والقومية العربية ، تحول الاسلام في نفوس الاخوان وتطور داخل جدرانه السجون وبعيدا عن المعترك السياسي فتقلص على نفسه بعد أن كان منتشرا فوق الواقع في « العدالة الاجتماعية في الاسلام »، وفي « معركة الاسلام والرأسمالية » ، وفي « السلام العالمي والاسلام » . وبعد هجوم الانظمة المحافظة على الاشتراكية العربية ، فخسرج الاسلام دعائيا ، يروج للاشتراكية دفاعا عن نظام قائم ، ولاهشا ورائه ، دون أن يؤمل هاجات الناس ومطالبهم الاجتماعية داخل تراثهم وثقافتهم ، ودون أن يأخذ زمام المبادرة ويكون أمام النظام السياسي وليس وراءه ، ويكون ناقدا للاوضاع وليس مبررا لها .

وقد أمحت كل هذه الكتابات ، ومازال كتابها أحياء و وخرجت طبقة من المفكرين ورجال الدين صناعتها التبرير واصدار الفتاوى باشتراكية الاسلام و وبعد الهزيمة تحول الاسلام الى قدرية خالصة اذ لا يغنى حذر من قدر ، وظهرت قيم الايمان بالله ، والصبر على بلوائه و فسرت الهزيمة على أساس أنها ابتعاد عن الله ، وبدأت تظهر مظاهر الشعائرية الدينية و وانتهى النظام كما بدأ ، يعتبر الاسلام شعائريا خارجيا وظيفيا من اقامة محطة لاذاعة القرآن الكريم ، وانشاء مجلس أعلى للشؤون الاسلامية ، واقامة مجمع البحوث الاسلامية ، وانشاء المساجد ، وتطوير التعليم في الازهر ، والغاء المحاكم الشرعية والناء الوقف ، واصلاح قانون الاحوال الشخصية ، وتنظيم الطرق الصوفية ، والتركيز على أهمية التربية الدينية في المدارس ، وتقوقع شراث الامة وتحجر دينها في الوقت الذي يحاصر فيه النظام الاشتراكي ضربا من الخارج وتصفية من الداخل ،

#### ثالثا ـ حافر ممر:

ومند اختفاء القيادة الثورية في أواخر الستينات وأوائل السبعينات ، يتشكل هاضر مصر الآن منذ عشر سنوات ، وتعود بعض مظاهر الليبرالية السابقة على الثورة دون البعض الآخر ، فينشط القطاع الخاص من جديد وتكون الاولوية لرجال الاعمال والبنوك ، وتجد بعض الطبقات الجديدة التي أثرت على حساب الثورة أو أبناء الطبقات القديمة فرصة لاظهار نشاطها المكبوت سلفا ، كما تجد الطبقات المتوسطة وفرة في البضائع المستوردة التي كانت كما تجد الطبقات المتوسطة وفرة في البضائع المستوردة التي كانت المحرومة منها والتي كانت لا تحصل عليها الا من الخارج أو بالتوريب الى الداخل ، وجدت الطبقة المتوسطة ما تستهلكه ، وتجد تحت أيديها

ما تراه فى العواصم الاوربية خاصة وان الاسعار لا تشكل أى عائق لها • كما قد يسعد البعض ببعض مظاهر المحريات وبعض الامان خاصة أمام قضاء مستقل بالرغم من بعض القوانين المكبلة للحريات • فالامان من زوار الفجر أعطى الناس الاحساس بسيادة القانون •

ومع ذلك زادت الاسمار بطريقة فاقت بكثير زيادة الاجور ، فازدادت الطبقات الفقيرة فقرا، وانخفض مستوى معيشتها، وتفاقمت الازمة الغذائية ، وزادت كمية البضائع المستوردة على حساب المنتجات الوطنية في كل شيء حتى في أعتق المنتجات وأقربها الي المحياة المصرية مثل الفول والعدس والعسل • وفى نفس الوقت زاد ثراء الطبقات العليا ، وانتشرت معدلات الربيح السريع ، وأصبيح نمط السلوك ، كيف نكسب مليون دولار ؟ وأصبحت المضاربات والسمسرة والعمولات والرشاوي مصادر للرزق ، وانفتحت البلاد على رأس المال الاجنبي ، يأخذ أكثر مما يعطى ، ويسحب أكثر مما بودع ، ويحول مصر ألى أسواق عالمية ، ولا ينشأ فيها الا صناعات استهلاكية للطبقات القادرة • وبدأت مكتسبات الثورة في الافول ، من رفع للدراسات ، وتفتيت للقطاع العام ، وقضاء على الصناعات الوطنية ، واحداث اختناقات بها تسهل من عمليات الاستيراد والاشباع للاسواق ، ومخاطر تهدد مجانية التعليم ، وتنزلق مصر شيئا فشيئا عن مسارها الوطنى المستقل وتدريجيا فتبدو موالية الغرب ، متخلية عن سياسة عدم الانحياز ، ورافعة يدها عن حركة التحرر الوطنى في آسيا وافريقيا • وينخفض صوت القومية العربية ، ويتم الصلح مع اسرائيل ، ويبدأ الولاء في الخفوت ، والانتماء في الضياع ، لم يعد هناك مشروع قومى يلتف حوله الجميع ، ويجند طاقات الامة ، ويحرص على وحدتها القومية ، ويحرس أبناءها من الهجرة الى الخارج

أو الهجرة الى الداخل من بيع علمه وامكانياته لن يدفع أكثر أو من العزلة والحسرة والتقوقع على الذات والاحباط الصامدين ويعود الشعار القديم « مصر قطعة من أوربا » ، وتعود الليبرالية القديمة في بعض سلبياتها دون وطنيتها وقوميتها وحفاظها على الاستقلال الوطنى و

ولقد ظل الاسلام في السبعينات وعاء حضاريا ودعامة سياسية لاى نظام باعتبار أن الاسلام هو ثقافة الجماهير وأيديولوجيتها الشعبية • فعاد نشاط الاخوان المسلمين بالرغم من وجودهم تحت طائلة القانون وقرار الحل كسلاح فوقهم اذا ما خرجوا عن الطريق المرسوم لهم : معاداة الناصرية ، والكشف عن أهدوال التعذيب ، والوقوع في الشعائرية والعقائدية والمظهرية ، والمناداة بالاسلام الذي لا مكان له ولا زمان ، وعدم الدخول في أية معركة سياسية فعلية . واذا كان البعد عن الله سببا في هزيمة ١٩٩٧ فان الايمان بالله سبب نصر أكتوبر ١٩٧٣ • فقد صاح الجنود « الله أكبر » ، وعبرت الملائكة ، وشارك الرسول في الحرب ، وازدادت المظهرية والشعائرية تأييدا · من النظام السياسي مادام الاسلام لا يصبح الاسلام السياسي ، واتهمت المعارضة السياسية بالألهاد والكفر • وبدأت الزايدات في الاسلام المظهري تعمية للواقع السياسي ، وغطاء للنظام الذي قد لا يقره الاسلام السياسي ، فصدرت قوانين الردة ، والحدود ، وتشكلت لجان تطبيق الشريعة الاسلامية في مجلس الشعب ، ويعنون بها قانون العقوبات ادخالا للخوف في قلوب الناس ، وليس اعطاء الحقوقهم وتابية احاجاتهم • ونوقش أمر مصادرة كتاب ابن عربى ، وليس المقصود منه الاموات بل الاحياء • وأصبح شعار المجتمع « العلم والايمان » • ولما كان العلم مرتبطا بالغرب فقد أصبح يعنى

استيراد العلم والتكنولوجيا الغربية بالاضافة الى الايمان المتقليدي الموروت ، فلا نحن فهمنا أسس العلم وتصوراته وبنائه ، ولا نحن طورنا القديم وجددنا التراث وأعدنا صياغة الايمان طبقا لحاجات العصر ، وزاد معدل بناء المساجد وانارتها وزخرفتها والاحتفال بالموالد والاعياد الدينية ، وظهر عدد من الدعاة كنجوم اعلامية سواء في أجهزة الاعلام الرسمية أو في خطباء الساجد تتلاعب بعواطف الناس الدينية وتتملق غرائزهم الجنسية المكبوتة . كما أصبحت القيم الدينية التقليدية المحافظة هي معيار السلوك مثل التقوى ، ومخافة الله ، والصبر في مواجهة عواطف التمرد والرفض والثورة ، فما عرف به شعب مصر هي الصلابة والاصالة والايمان • الصلابة في مواجهـة التغير الاجتماعي ، والاصالة في مواجهة الافكار والمذاهب الانستراكية باعتبارها وافدة ، والايمان في مواجهة العقل والفهم والاستنارة . وراجت كتب النصوف ، ويوم القيامة ، والبعث والحساب والعقاب • و صبح الكتاب الديني سلعة رائجة في مواجهة الكتاب الثقافي . وأصبح احترام الاجيال السابقة وكبر السن وتبجيل القدماء هو الساوك الامثل القويم فيما يسمى بأخلاق القرية ، وأخذ الحاكم صورة رب العشيرة والبطريرك العبراني القديم • وتكونت أخيرا جامعة الشعوب العربية والاسلامية وستصدر « العروة الوثقى » بديلا عن جامعة الشعوب العربية ، ولايجاد منطقة تمدد وانتشار لمر ، وأحسبت تأييد الاسلام والثورة الاسلامية مقمسورا على مواجهة الانتحساد السوفيتي في أفغانستان دون شعب فلسطين أو جنوب لبنان .

#### رابعا ـ مستقبل مصر:

ولما كان تاريخ مصر مازال يفرض ثقله على هاضرها ، و كان ذلك الحاضر في هالة تململ مستمر لا يستقر له هال وكأنه خارج عن مجرى

التاريخ ، ومضاد لطبيعة الاشياء ، ويتوق الى مستقبل أفضل كان السؤال : ما هو مستقبل مصر والمي أين يصير حاضرها ؟ ييدو أن هناك أربعة احتمالات رئيسية مرتبة من الابعد الى الاقرب احتمالا وهي :

## ١ ـ الاسلام المحافظ ٠

وهو التيار الغالب الذي على السطح ، والذي نمثله « الجماعات َ الاسلامية » والتي يأخذها الغرب أحيانا على أنها تعادل « البديل الاسلامي» في مصر ، وأن مظاهر سلوك أعضائها أساسا يعبر عن الصحوة الاسلامية في مصر • والحقيقة أن ظاهرة الجماعات الإسلامية ظاهرة فعلية تعبر عن اكتشاف الاسلام كبديل وحيد لمر بعد أن أصبحت محط التجارب للايديولوجيات العلمانية الغربية في تاريخها الحديث • فميزتها أنها تعبر عن المخزون النفسي لدي الجماهير والتواصل التاريخي ، وهوية الامة وأصالتها ، ولا يمكن لاحد اتهامها بالعمالة أو الافكار المستوردة أو الالحاد • فهي علامة على الطريق ، ومؤشر على اختيار آخر لم يتم تجربته حتى الآن بالرغم من قوته وعناصر نجاحه الكامنة فيه ٠ كما انها هي الاختيار الوحيد الموجود منذ عشر سنوات بعد انتهاء كل الاختيارات الاجتماعية الاخسرى كتنظيمات طلابية أو شعبية ظاهرة لها نشاط شرعى باستثناء أحزاب المعارضة الرسمية • فاذا ما أراد الشباب أن يعبر عن اخلاصه وولائه اقضية رافضا أن ينجرف فى خضم الحياة العلمية والسعى وراء الرزق وعرض نفسه في سوق التجارة فانه لا يبقى أمامه الا الجماعات الاسلامية كبديل مطروح كجماعة مؤمنة مخلصة ، تدعو الى الاخلاق ، وتتمسك بالمثل الاعلى ، وترفض المساومة عليه • هذا بالاضافة الى التعاطف العام الذى تأخذه الجماعات من جماهير الشعب نظرا لانها جسد الجريمة وموطن التعذيب ، ونموذج النضال والاستمرار ، وما أسهل التعاطف مع المظلوم ضد الظالم •

ومع ذلك فهذا البديل غير مطروح بالفعل في مستقبل مصر بالرغم من المظاهر المحيطة به والتي تدعو الى اصدار حكم مضاد ، فمازال يمثل نظرة الهية للعالم تبدو في أعنف ما يكون في عقيدة « الحاكمية لله » كأن حكم البشريتم أولا وأخيرا باسم الله واصالحه دفاعا عنه والله غنى عن العاين • ويصير الامر أكثر خطورة عندما تصبح حاكمية الله تعبر عن تصور البشر ، فالله لا يحكم بنفسه وانما يتم الحكم من خلال جماعة بشرية وفي عصر معين وفي زمان معين وفي لحظة معينة م ولما كان كل مجتمع يتكون من طبقات فان الحاكمية تظهر في طبقة اجتماعية تنادى بالحاكمية وهي في حقيقة الأمر تنادى بتصورها الحاكمية ، وقد يكون هذا التصور مختلفا عند طبقة اجتماعية أخرى ، ومن ثم غلب على فكر الجماعات الشعارات الدينية دون مضمونها الاجتماعي ، مثل الحاكمية لله ، وتطبيق الشريعة الاسلامية • صحيح أن لدى بعض مفكريهم ارهامات لنظريات اقتصادية واجتماعية وسياسية ترث اجتهادات المسلمين في القرنين الاخيرين ولكنها ظلت ايضا في اطار النظريات العامة دون الدخول في برامج تفصيلية اجتماعية وسياسية واقتصادية لصيغة الحكم الاسلامي في مجتمع مثل المجتمع المصرى ممثلا باحصائيات دقيقة للدخل وتوزيع الثروة ، وسياسة الاجور ، ونظام التجارة ، وصلة العامل بالعمل والفلاح بالارض ، والطالب بالمعهد • ولا يكفى الاحتماء بتكامل الاسلام ، فالحياة تحتاج الى تفصيلات • ولا تأكل الناس من الشعارات • كما ساد فكر الجماعات العقائدية واعطاء الاولوية للعقيدة ، والتفتيش في ضمائر

الناس ، وغصل العقيدة عن أى مضمون اجتماعي أو سياسي أو اقتصادى في حين أن التوحيد هو نظرية اجتماعية شاملة ومددأ للاجتماع وللسياسة وللاقتصاد وللقانون • المجتمع واحد بلا طبقات ، والجنس البشرى واحد بلا تفرقة عنصرية ، والانسان واحد بلا ازدواجية أو خصام • وان أقصى ما توصلت اليه الجماعات هو نظرة أخلاقية للكون ، تعطى الاولوية للفرد على الجماعة ، وللداخل على الخارج ، واللخلاق على السياسة وكأن الاوضاع الاجتماعية والسياسية و الاقتصادية لا أثر لها وهي التي عناها القدماء باسم «أسباب النزول ». كما ركزت الجماعات على الجوانب المظهرية في الدين ، وأعطت أهمية قصوى للشعائر والعبادات ، وتحولت المعركة من الحقيقة الى المظهر ، فطالت الذقون وتلفح الناس بالبياض ، وتمتمت الشفاة ، وطقطقت المسابح ، « ألا بذكر الله تطمئن القلوب » • وتحول الامر الى نوع من الدعاية للدين ، ونوع من الجذب للناس وكأنها مستحضرات تجميل من نوع جديد يقبله الجميع ، محلى غير مستورد ، يفرح به الشباب عندما تجذب اليه الانظار وتجد من خلاله الفتيان والفتيات فرصة أعظم للزواج بصرف النظر عن المضمون القائم على الفضيلة والتقوى . فاذا ما أتت المارسة فان سلوك الجماعات يبدو دائرا بين الكل ولا شيء ، يرفضون الحلول الوسط ، أو التعاون أو حتى الموار مع التيارات المخالفة • لابد من الهدم قبل البناء ، ومن القضاء على مجتمع الجاهلية قبل تأسيس مجتمع الايمان • وبالتالي ساد التعصب وغاب العقل ، واستشرى الهوى ، وانتهى الامر بالمعالين منهم الى تكوين جماعات منعزلة مثل « التكفير والهجرة » خارج الجنمع الجاهلي ، خارج المدن ، وعلى حواف الصحراء ، مجتمعات معلقة ينتهى بها الامر الى العزلة النفسية والاجتماعية ثم الى العداء الى الغير ثم م ١١ - اليسار الاسلامي والوحدة الوطنية

الى العدوان عليه • فيضر القادة جماهيرهم ، ويندسر تعاطف الناس معهم ، وبعد ذلك تصعب التفرقة بين المؤمن والمجرم ، بين المولى والقاتل •

#### ٢ ـ الماركسية التقليدية

وهو التيار المدان الآن والمتهم بالكفر والالحاد والعمالة مسع أنه كان أحد مكونات تاريخ مصر الحديث ، وبلغ الذروة ابان الغليان الوطنى في الاربعينات مع سائر التيارات الأخرى • وبالرغم مما امتازت به الماركسية التقليدية من وطنية ونضال ضد الاستعمار الخارجي والقهر السياسي الداخلي ، وبالرغم من تبنيها قضايا الطبقة العاملة ودفاعها عن الفقراء ، وبالرغم من نشاط أصحابه وحركتهم وتفانيهم واستعدادهم للموت الاأن الماركسيين في مصر كانوا يكونون دوائر منعزلة على هامش المجتمع المصرى ، معظمهم من الفنانين والادباء المتحمسين للفن والحياة والتقدم والانسانية • ثقافتها غريبة ، تعلم الادب الروسي والفن الاشتراكي وعلى دراية بتطـور الفكر الاشتراكي الاوربي وكأن أصحابها مثقفون بلا وطن يشابهون الاشتراكيين الانجليز أو الفرنسيين أو الالمان • وبالتالي كانوا يمثلون أحد روافد الفكر الاوربي في المجتمعات الاسلامية ، لم تحاول تأصيل احتياجاتها في تراث الامة أو قراءة حاضرها في ماضيها ، حفاظا على التواصل التاريخي ، وسعيا وراء الالتحام بالجماهير ، كان التراث بالنسبة لها دينيا ، وبالتالي غير علمي ، وبالتالي أيديولوجية الطبقة ، من افرازات المجتمع ، ومن ثم يجب القضاء عليها واحلال العلم محلها • وهذا يتم عن طريق تغيير بناء المجتمع الطبقى واحسلال طبقة أخرى ، وتحويل المجتمع الزراعي الى مجتمع صناعي ، وبعد

ذاك تتغير المجتمعات المتخلفة وتلحق بالجتمعات المتقدمة • النمط واحد ، والطريق واحد ، والهدف واحد موكان هذا الولاء في الفكر للمرب مقدمة للولاء في المارسة والتطبيق ، فكانت هذه الدوائر تستمع الى أوامر الدولية الثالثة ، مرتبطة بالاحزاب الشيوعية الغربية ، وبالحركة الشيوعية العالمية • قبلت تقسيم فلسطين ، وكانت تغلب مصالح المذهب على مصالح الوطن ، وتعطى الاولوية للعقيدة على الاخوة في القومية • كانت لغتها صعبة الفهم ، عويصة الاسلوب ، وسيلة الشباب للاعلان عن الذات ، والحديث عن الكم والكيف ، والنفى، ونفى النفى والاثبات وهوانين التناقض والمادة والطاقة والحركة تجعل الشباب يشعر بأنه انتقل من ثقافة التخلف الى ثقافة التقدم ، من الدين الى العلم ، وتحيل النقص لديه الى عظمة ، وكان من السهل حصارها من السلطة واتهامها بالكفر والالحاد ، وتشويه صورتها أمام الجماهير ، رصيدها الأول ، فاذا ما نشأ حكم وطنى أيدوه ، وعاونوه مرحليا وتحالفوا معه تكتيكيا حتى يتغلبوا عليه أو يتغلب هو عليهم أو يخافونه ويبررونه ، ويزينون له أخطاءه حتى ينهار ، فيظهرون هم كبديل مطروح ٠ هذا بالاضافة الى انقسامهم الى طوائف وشسيع وأحزاب وتجمعات طمعا في الرئاسة أو ايعالا في العقائدية أو تكفيرا لبعضهم البعض كما كانت تفعل الفرق الاسلامية القديمة •

وكان الاسلام فيها دينا مثل كل الاديان ، مثل المسيحية الاوربية • كهنوت وعقائد ، ورجال دين وخرافة ، أفيون الشعب ، يجب التخلص منه والاتجاه الى رحاب العلمانية وسلطان العلم وميدان الطبيعة • لقد سبقنا الغرب ومازلنا نحن نتخوف ونحن سائرون الى ما انتهى اليه لا محالة • أو على أكثر تقدير ، الإسلام دين تقدمى متصل بالحياة وواقعيته مشهود بها ، وعلمانيته مؤكدة لائه ليس به

رجال دين • ولكن ليس به شريعة مفصلة تكفى لجزئيات الحياة • به مبادىء عامة يمكن تفصيلها حسب كل عصر • ومن دم لا يمنع الاسلام من الاستعارة والاقتباس لاى نظم أو قوانين لا تتعارض مع هدده المبادىء العامة كما استعار من قبل من القانون الروماني والقانون الفارسي والقانون البيزنطي • وعلى هذا النحو يمكن اقتباس بعض القوانين الماركسية في الاقتصاد أو السياسة أو الاجتماع مادامت لا تتعارض مع مبادىء الاسلام العامة • وهذا الموقف في حقيقة الامر يقلل من شأن الشريعة الاسلامية ويتجاهل تنظيمها لشتى نواحى الحياة الاجتماعية ، وأن الاستنباط يعنى عن الاقتباس ، وأن الاجتهاد يستبعد الاستعارة ويضاد التقليد ، بل انه موقف انتهازي خالص يريد باسم الاسلام تبنى الماركسية وافساح المجال لها من داخل الاسلام ، معه وليس ضده (٤) ، وهناك موقف آخر مستعار من موقف الأخوة المسيحيين وهو ان الدين لله والوطن للجميع ، وأن الدين ينظم العلاقة بين الانسان وربه أما الدولة فهي التي تنظم علاقات البشر بعضهم ببعض • فلا تناقض أن يظل الانسان مسيحيا ماركسيا ، فهو مسيحي لانه يؤمن بالله واليوم الآخر وهو ماركسي لانه يؤمن بالاشتراكية ٠ وكذلك لا تناقض بين الاسلام والماركسية ، فهو مسلم يؤدى أركان الاسلام الخمس ، ويؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولا يفرق بين أحد من رسله ويحج البيت ، ويؤدى الفرائض ، ويصوم رمضان ولكنه يبقى الماركسية كنظام اجتماعي وسياسي واقتصادى • والحقيقة

<sup>(</sup>٤) انظر مقالاتنا الثلاثة بجريدة الجمهورية « ماذا كسبت مصر من جماعة الاخوان ؟ » » « ماذا خسرت مصر من القضاء على الاخوان ؟ » » « كيف يمكن تطوير فكر الاخوان ؟ » . الجمهـورية ١٩٧٦/٧/١٠ ، كيف يمكن تطوير أ ١٩٧٦/٥/١٠ ، وأيضا الجزء السادس : الاصـولية الاسلامية .

ان هذا الموقف أيضا فيه مقتل الاسلام لانه تحويل له الى دين مجرد لا شأن له بالحياة ويجعله مسيحية عقائدية ، الدين فى جانب والدنيا فى جانب و وهناك موقف آخر يحترم تراث الامة ويتعلم منه ولكن تظل الاشتراكية العلمية هدفا قائما بذاته والاسلام والتراث والامة وسيلة وقد يغالى البعض ويجعل الاسلام السياسي هو كل شيء ويعادى الماركسية الغربية ، ولكن الاسلام السياسي في مصر مع الجيش يكونان دعامتين أساسيتين لنهضة مصر وتمدينها ، ويجعل الدولة هي القائمة بعملية التحديث ، وكل مفكرى الامة مثل جيشها في خدمة الدولة وبالتالى تمحى المعارضة ، وينتهى دور الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ، ولا يعود هناك دور للفقهاء أو العلماء ، وهم ورثة الانبياء القادرين على عزل الحاكم وهم لا يعزلهم الحكام ، فالامة الانبياء القادرين على عزل الحاكم وهم لا يعزلهم الحكام ، فالامة الاسلامية أمة يقودها الائمة العلماء ، و

#### ٣ - الناصرية الشعبية:

وهو الاختيار الاقرب احتمالا في مستقبل مصر القريب و وتعنى « الناصرية الشعبية » ان الناصرية استطاعت أن تعبر عن وجدان الامة ومصالحها الراهنة ولكنها شعبية هذه المرة ليست بيروقراطية تعتمد على الزعامة وحدها وهي الناصرية من جديد التي شكلت تاريخ مصر المعاصر دون حدودها آخذين في الاعتبار أوجه نقصها في التجربة الاولى و فالناصرية تعنى الآن ادى جماهير الامة الدفاع عن الفقراء وحماية مصالحهم وخفض الاسعار أو تثبيتها و ودعم وللسلع الاساسية والحفاظ على رغيف العيش وكما تعنى لهم ايقاف

<sup>(</sup>٥) أثرنا ذكر المواقف دون ذكر الاشتخاص احتراما للجميع ٠

جشع الطبقات العليا ، والتأميم ، ووضع حد أعلى للدخول والملكية وسيطرة الدولة على وسائل الانتاج والصناعات الوطنية ، والسيطرة على رأس المال الاجنبى وتوظيفه لخدمة التنمية العامة القائمة على التخطيط ، كما تعنى الناصرية الشعبية الكرامة الوطنية وعدم اذلال مصر ، والوقوف في مواجهة الدول الكبرى وقبول تحديها التورة المصرية ، والاباء الوطنى في مواجهة الاستجداء والسعى وراء الآخرين، والصمود أمام الاذاعات المعادية ومحاولات قلب نظام الحكم حتى لقد طال عمر الثورة حوالي عشرين عاما ، تجربة فريدة من تجارب العالم الثالث من حيث طول المدة واستقرار النظام وعظمة الانجازات . تعنى الناصرية الاستمرار في تاريخ مصر الحديث وعناصره الدائمة في مواجهة الاستعمار ، ومعاداة الصهيونية ، ورفض التبعية للقوى الكبرى • كما أنها تعنى رسالة مصر في التاريخ مركز الدوائر الثلاث ، قلب العروبة ومنار العلم ، وأخيرا تعنى الناصرية نزاهة الحكم ، وايثار الصالح العام على الصالح الخاص ، والثورة ضد كل من يحاول النيل من هذه النزاهة بالشك أو الاتهام • وهي هذه المرة شعبية لان الجماهير هي التي ستحميها وليس الجهاز البيروقراطي السياسي أو الادارى • فقد تجاوزت الجماهير التنظيمات السياسية ، وسبق رجل الشارع الاحزاب بما فيها المعارضة ، يحرص الفلاح على الارض ، والعامل على حقه في العمل ، والطالب على مجانية التعليم ، والمواطن على كرامته وشرفه • تستطيع صورة عبد الناصر اليسوم أن تلهب حماس الجماهير ، وأن تقود الكتل الشعبية في الطرقات ، وأن تتحكم فى مسار التاريخ • تعنى الشعبية أيضًا الحرص على عدم المسراز طبقات جديدة تتكسب على حساب ثورة الجماهير ، وحركتها في التاريخ بعد أن كانت الناصرية البيروقراطية مجرد تجربة أولمي وهي أقرب الاختيارات ، فمازالت الناصرية تعيش في وجدان الشسعب ،

وقد قفزت اليه فى السبعينات كميعاد للحاضر ، وكأنها حلما يعيشه ، ومن ثم تكون مهمة الناصرية الشعبية تحقيق هذا الحلم الى واقسع معاشى ،

ومع ذلك ، فالمخاطر كثيرة ، ليست من الخارج بل من الداخل من الناصرية التقليدية ذاتها وعجزها ربما عن مواكبة حركات التجديد فيها سواء في الاجيال الناصرية التلقائية أو في الجماهير الناصرية الشعبية • فمن هذه المخاطر الانقسام حول الزعامة ، ومحاولة كل فرد أن يخلف الزعيم الراحل سواء بشخصه أو بمجموعته أو بتفسيره أو بثقله التاريخي • ومنها أيضا اتباع الاساليب الناصرية القديمة والتى كانت المقتل للناصرية التقليدية أعنى أساليب القمع ومنع المعارضة ، واضطهاد المخالفين في الرأى بدعوى الامن ، فالديمقراطية مطلب تاريخي لكل المجتمعات التي تنتقل من التراث الى التجديد ، ومن القديم الى الجديد ، ومن التخلف الى التقدم حتى تتم عملية التحول في أمان وحتى تثبت حرية الفكر وقيمة الانسان • ومنها أيضا الاستمرار في الشمارات التي لا مضمون لها أو التي يضادها الواقع وتدحضها التجارب اليومية • فالناصرية في جوهرها حل لمشاكل الجماهير ، والشعار لا يقوم الا بوظيفة اعلامية خالصة لسد النقص النظري والقيام بدور التنظيم الشعبي وكأن مثل أو حكمة ، فالحماس الناصري لا يكفى والاجيال الغاضبة ينقصها الوعي النظرى والرؤية والحكمة والقدرة على التفاهم • ومنها أيضا قيادة عملية التقدم بعقلية مختلفة ، وفرض التخلف نفسه على مواقع التقدم ، وذلك مثل تجميع الاحزاب التقدمية في البلاد المتخلفة عندما يفرض التخلف نفسه كواقع تاريخي على طلائع التقدم التي تود تعيير مسار التاريخ ٠ ولكن يظل الخطر الاعظم هو الاصطدام بالحركة الاسلامية من جديد

اما لعدم تنازل الناصرية الشعبية عن العلمانية أو عن الاسلام الدعائى مثل الاسلام والاشتراكية ، والاسلام والتقدم ، والاسلام والثورة تبريرا للنظام الثورى القائم أو لعدم تنازل الحركة الاسلامية عن عدائها التاريخي للناصرية وعن رغبتها في الانتقام منها ، طالما أن الجسد فيه آثار التعذيب ، وطالما أن كتابات الشهداء وعلى رأسهم سيد قطب مازالت تؤثر في سلوك الناس وفي تكوينهم الذهني وبنائهم النفسي ، طالما تظل الناصرية الشعبية تعبر عن حاضر الامة وليس مخزونها التراثي ، وهو الاطار الايديولوجي الذي يمكن أن يكون حاملا الطالبها الاجتماعية ، وطالما تظل الحركة الاسلامية تعبر عن تراث في الزمان والمكان فما أسهل أن يعدف الشقاق في الامة ، وما أسهل أن تشق الوحدة الوطنية ، وأن يتربص فريق بفريق • سيظل الاسلام دائما مناهضا لاي نظام قائم يخشي الاسلام باعتباره شوكة في جنبه قد تصييه في نظام قائم يخشي الاسلام باعتباره شوكة في جنبه قد تصييه في مقتل أن عاجلا أو آجلا •

### ٤ ـ اليسار الاسلامى:

وهو الاختيار الاخير في مستقبل مضر الذي يعبر عن ماضيها وحاضرها ومستقبلها وهو الاختيار الذي يبدو بعيدا من حيث التحقق ولكنه في حقيقة الامر قريب من حيث الامكانيات والتوقع ولا ويقولون متى هو ؟ قل عسى أن يكون قريبا » (الاحزاب: ٦٣) و فاليسار الاسلامي هو الناصرية الشعبية والاحتمال الارجح في مستقبل مصر دون مخاطرها خاصة مقتلها الاخير وهو الاسلام والحركة الاسلامية والمحافظة الدينية التي تعبر عن ثقل تاريخي لا حيلة لنا أمامه و

اليسار الاسلامي هو الذي يحقق هذا التزاوج في وحدة باطنية عصرية بين الناصرية والاسلام ، بين الحاضر والماضي ، بين الثورة والتراث . فلا يحدث أى تغيير الا من خلال التواصل ، ومن ثم يأمن اليسار الاسلامي أي ثورات علمانية منفصلة عن التراث القومي للبلاد وأية حركات اسلامية فارغة من أى مضمون اجتماعي في الزمان والكان ، ويعطى اليسار الاسلامي أكثر البرامج الاجتماعية تقدما . يسبق الناصرية والماركسية والاثستراكية لانه لا يعترف بالملكية ويقول بالاستخلاف ، ويرفض المجتمعات الطبقية ، ويجعل العمل وحده مصدر القيمة ، ويؤمم الوسائل العامة الانتاج ، ويعطى الارض ان يفلحها ، والمصنع لن يعمل فيه ، والجامعة لن يدرس فيها ، وهو القادر على تكوين جبهة وطنية قادرة على احتواء جميع المذاهب والانتجاهات السياسية • فالاسلام يتسم بالشمول ، ويضم الجزئيات ويكملها في نسقه العام • به الوطنية الليبرالية والاشتراكية والقومية والعلمانية • وقد كان هو الوعاء الثوري للحركة الثورية في أيران ، وهو القادر على قطع خط الرجعة على المحافظة الدينية وقدرتها على تحريك الجماهير وتغييب وعيها ، وجذبها خارج وضعها الاجتماعي واغترابها عن العالم الذى نعيش فيه ، وهو القادر أيضا على حماية العلمانية ومكتسبات تاريخ مصر الاجتماعي والسياسي من ليبرالية وناصرية ووطنية وقومية • فاليسار الاسلامي يتبنى كل انجازات هذه التيارات ويزيد عليها من تصوراته وبرامجه الاجتماعية • فالأسلام أولى بالتنوير الليبرالي ، فهو دين العقل والحرية والطبيعة والانسان والديمقراطية والتقدم والتاريخ • وهو أولى بالناصرية • فيه العدالة الاجتماعية والمثورة والتقدم ورفض موالاة الاجنبى ، ومعاداة الصهيونية ، والتحرر والحياد وعدم الانحياز ، وهو أولى بالوطنية فالدفاع عن دار الاسلام فرض ، والشهادة مطلب ، وهو الذي وحد

بين القوميات في اطار الامة الاسلامية ، لكل لغتها وعاداتها وتقاليدها وعرفها بل ودينها في اطار الحلف الاسكلامي العام • وهو القادر على النفس الطويل والاستمرار لانه يمثل كل تيارات الامة ، ويجمع بين عنصريها الاساسيين : الاخوان والشيوعيين ، وجناهيها الثابتين : اليمين الديني واليسار العلماني • لا يخشي أن ينقلب عليه جناح لانه يربط الثاني بالاول ، ويفسر الاول بالثاني ، ولا يجد صعوبة في الحديث مع الجماهير فهي مستعدة له مفتوحة عليه • لا تحتاج الى كوادر حزبية ، فالائمة موجدون ، ولا الى دورات تدريبية فدروس العصر والمغرب والعشاء موجودة ، ولا الى دور ومقار فالساجد موجودة وعامرة ، ولا الى نزول الى الشعب والالتحام به كالسمك في الماء فالاحياء الشعبية هي أحياء الحسين والسيدة زينب والامام الشافعي وعمرو بن العاص والسيدة نفيسة والسيدة عائشة والشعراني • وقد خرجت الثورة الاسكلامية الكبري في ايران من مساجد طهران وأسواقها • ولا تحتاج الجماهير الى ثقافة حزبية أو كتب سياسية أو الى أيديولوجية وطنية فالاسلام تراثها ووعائها واطارها الثقافي • وتفسيره ليس حكرا على سلطة بل يقرأ فيه الناس حاجاتهم ، ومشاع للجميع فلا صعوبة في حث الناس على المعارضة السياسية ، فهناك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر أو على دفيع الناس على الجهر بالقول والنضال فهناك الشهادة ، شهادة أن لا اله الا الله ، ورفض الآلهة المزيفة ونفيها من أجل تطهير الوعي المقومي للاله الواحد الحق • وقد كان من شعارات الثورة الاسلامية الكبرى ف ايران « الله أكبر ، قاصم الجبارين » • ولا صعوبة في دعوة الناس

<sup>(</sup>٦) انظر المتناحية ( ماذا يعنى اليسار الاسلامي ؟ » في اليسار الاسلامي ، كتابات في النهضة الاسلامية ، العدد الاول ، القاهرة ١٩٨١ . وهي المتناحية هذا الجزء .

لتحرير الارض فهذاك آيات الجهاد والامر بالقتال دفاعا عن الارض التي هي صنوان الله في « الله السموات والارض » « رب السموات والارض » 4 « وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله » • ولا صعوبة في اذكاء التقدم ، فالوحى تقدم في التاريخ على فترات ، والناسخ والمنسوخ تقدم في التشريع بل ومذكور في القرآن « لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر » ( المدثر : ٣٧ ) • ولا صعوبة في البدء بعمليات التنمية ، فالارض في القرآن ليست صحراء بل ينزل عليها الماء فتهتز وتربو وتصبح مخضرة • ولا صعوبة في التربية القومية فالمسلمون خير أمة أخرجت الناس ، والمسلم هو خليفة الله في الارض ، عليه الرسالة ، وحمل الامانة • وكما عبر الاسلام عن تاريخ مصر الحديث بتياراته الثلاثة الليبرالي والاصلاحي والعلماني فانه يعبر أيضا عن حاجات المثقفين جميعًا • اليوم ، لا أحد لا يأخذه في الاعتبار في أبحاثه ودراساته وميدانه بل حتى في علمه ومعمله • هذا ليس تصورا طوباويا للاسلام ومستقبل مصر بل هو واقع مصر أيضا • ولكن الامر الذي بيخشي منه هو أن يكون الفكر جاهزا دون جماهير ، وأن يكون اليسار الاسلامي مجرد ثورة مثقفين أو أن يكون من خلق فقيه واحد أو قليل من الفقهاء لا يمثلون جمهور الامة الذين مازالوا ينتسبون للمحافظة الدينية كتيار تاريخي لم يتحول بعد منذ ألف عام ولم يشفع له قرنان من الاصلاح والنهضة والتنوير في تاريخنا الحديث ، أو يتم حصاره من اليمين الديني واليسار العلماني فلا يجد له مخرجا ، أو يظل على مستوى النظر ولا يتحد بقضايا الواقع ولا يخرج عن الشعار الى حياة الناس اليومية أو يكون مجرد رؤية حالمة أو حلم راء لمستقبل مصر المعدد أو الآخر الزمان •

## حامسا \_ خاتمة : حركة التاريخ :

ولكن الذى يحدد حركة التاريخ ومساره ليس مجرد النبؤات ولكن عوامل حركة التاريخ ذاتها وجدله الباطني وقوانين تطوره ٠ فهناك الجماهير التي تصنع التاريخ ، فهي ثقله الرئيسي ، ومحركه الاول • الى أى مدى تظل خارج التاريخ والى أى مدى تدخل فيه ؟ وذلك لا يرجع الى تنبؤ بل الى عمل مستمر وحركة دائبة ، وتوعية لها ، وتوجيهها وتحريكها وصبها في قنوات الحركة لاحداث التغس المنشود • وهناك أيضا الافعال المقصودة للافراد والجماعات والتي تتم بناء على خطة طويلة الامد وعلى مراحل تتحقق تدريجها • وهي أفعال القادرين على تغيير حركة التاريخ ليس فقط من الزعماء السياسيين الذين هم أقدر من خلال السلطة على احداث مثل هذا التغيير ولكن أيضا العلماء والمثقفين والفقهاء والأئمة والطلبة والعمال كزعامات . ويدخل في ذلك أعمال الاندية والنقابات والاتحادات وكل القهوي الاجتماعية المنظمة • ثم بعد ذلك ترقب « العرض التاريخي » المصادفة التي يقدمها الحاضر ، الفرصة التي منها يتحرك التاريخ ، نتوءات السياسة أو أغوار الارض أو فجوات التاريخ أو حتى هفوات الزعامات القائمة • يكون هذا العرض التاريخي بمثابة المفجر للثورة ، العلن عن بداية التغير في الاتجاه السياسي وفي البناء الاجتماعي وفي المسار التاريخي ٧١) • هذا بالاضافة الى قوانين حركة التاريخ ومساره وقوانين الصراع الاجتماعي ، وهي القوالب الفارغة والبناء الصوري الذي يتصب فيه حركة الجماهير الواعية وأعمال الافراد المقصودة وأعراض

<sup>(</sup>٧) وذلك مثل انتخابات نادى الضباط في الثورة المصرية في ١٩٥٢ ، والقبض على سعد زغلول وزملائه في ثورة ١٩١٩ وزيادة الاسعار في بناير ١٩٧٧ .

التاريخ بالمصادقة وهي ليست قوانين آلية بل تملؤها حياة الجهاعات والافراد والافكار جزء من حركة التاريخ ووعي الجماهير ومن ثم فان « اليسار الاسلامي ومستقبل مصر » حتى ولو كان مجرد نبؤة فان رسالات الانبياء كلها كانت نبؤات في التاريخ واذا كان مجرد حلما خياليا طوباويا فان الاشتراكية بدأت كذلك قبل أن تصبح حقيقة وعلما ونظاما ودولة ومعسكرا واذا كان مجرد ذكري فان الذكري تنفع المؤمنين وفي نطاق التاريخ حيث تتلاقي خطوط الحرية بالمتمية قد يتم تجاوز فترات الزمان وفقد يلحق أشيل بالسلمفاة في قفزة واحدة!

« انهم يرونه بعيدا ، ونراه قريبا » ( المعارج: ٧ ) .

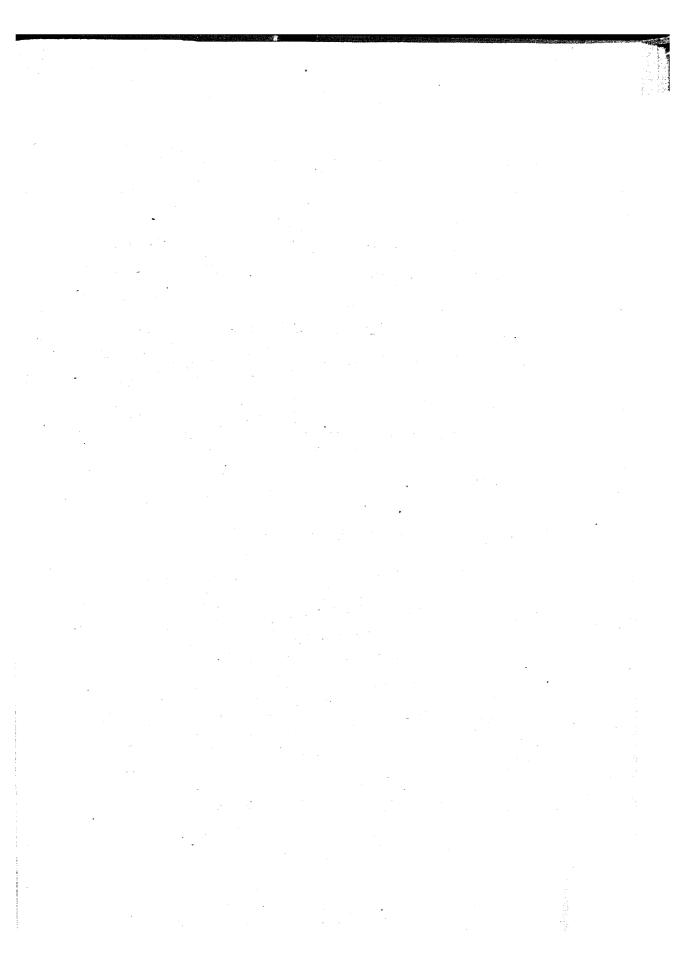

# التنوير الديني والتنظيم السياسي

لاول مرة في مصر ، تقوم تجربة حزبية فريدة في « التجميع الوطنى التقدمي الوحدوي » يضم عدة تيارات فكرية تمثل قوى وطنية متعددة وعلى رأسها الناصريون والديمقراطيون والوحدويون والماركسيون والتنوير الديني متفقة فيما بينها على حد أدنى من المبادىء تتمثل في التيارات والقوى المختلفة دون أن يفقد كل منها منطلقاته النظرية واجتهاداته في تحليل الواقع ، ورصد مشاكله ، ووسائل تغييره ، وحتى لا يصبح التجمع ميدانا لصراع القوى ، يحاول كل منها العمل لصالحه الخاص أو الاستئثار بأكبر قدر ممكن من الكاسب من خلاله سواء بالنسبة للمناصب القيادية أو بالنسبة للتأثير على الجماهير ، فانني أقدم هذه الورقة للمناقشة لتحديد الصلة بين التنوير الديني الى أقصى مدى وكيف أنه باستظاعته أن يكون الدرع الحامى لكل التيارات ، ورأس الرمح لكل القوى ، والبوتقة التي تتصهر فيها كل المذاهب ، والاساس الايديولوجي للتجمع دون احتكار النظر ، بل بالتأكيد على شرعية المداخل المتعددة ، وضرورة التفسيرات المتنوعة ،

قدمت هذه الورقة لحزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى علم المنتشمة الصلة بين التيار الدينى المستنير وباتى التوى الوطنية فى الحزب اثناء اصدار جريدة الاهلى الاولى احساسا بأنه تيار محامر أمام تيار آخر سائد . ولم تلاق الورقة أى اهتمام من الحزب أو مناقشة عانية لها .

# أولا \_ مقدامة تاريخية: التنوير الديني ووجدان الامة •

ليس التنوير الدينى وليد الظروف الحالية ، نشأ نتيجة لصراع القوى الاجتماعية كما تنشأ الاحزاب السياسية بل هو يعبر عن وجدان الامة ، وتاريخ الشعب في مساره الطويل ، ودون رجوع المي الانبياء الذين ساهموا في تقدم الوعى الانساني ، نظرا وعملا ، ونحن جزء من هذا الوعى ، ودون لجوء المي التيارات العقلانية في تراثنا القديم عند المعتزلة وابن رشد والى الجوانب الواقعية التي ترعى الصالح العام في أصول الفقه ، ودون ذكر لتاريخ علماء الاسلام ووقوفهم أمام الحكام والطغاة باسم الامة ودفاعا عن مصالح الجماعة فاني أكتفى بالاشارة الى الماضي القريب ،

أولا: ان حركات الاصلاح الدينى الاخيرة منذ الافعانى ومحمد عبده والكواكبى وعبد الحميد بن باديس ، حتى محمد اقبال وحسن البنا وسيد قطب ، تمثل احدى روافد اليسار الدينى الذى بدأ بمهمة التنوير واعلاء شأن العقل من جديد خاصة فيما يتعلق بمسائل العدل واليسار الدينى هو فى حقيقة الامر تطوير لحركات الاصلاح الدينى الاخيرة بعد أن توقفت دون أن تستنفذ كل قدراتها بعد • بل اننا قد تأخرنا عما قاله محمد بن عبد الوهاب فى رفض الوساطة والشفاعة بين العبد والرب وتأكيده على نقاء التوحيد • كما أننا تأخرنا عن مواجهة الاستعمار والدفاع عن وحدة الامة ضد الغاصب كما فعل الافغانى • كما لم تفلح فينا دعوة الكواكبى لتجنيد الجماهير ضد اللامعالاة وللحرية ضد الاستبداد والاستعباد • ان انشغال الاصلاح الدينى بالقضية الوطنية فى محاربة الاستعمار ، وبالقضية الاجتماعية فى تحقيق العدالة الاجتماعية ، وفى وحدة العالم الاسلامى وشعوب

الشرق ، مازال هو انشغالنا حتى الآن فى معركة التحرير والبناء الاشتراكى للمجتمع ، يحاول اليسار الدينى تطوير حركة الاصلاح وتحويله من اصلاح نسبى الى اصلاح جذرى ، ومن اصلاح العقائد الى تغيير المجتمع ، كما يحاول تخليصه من بعض العوائق النظرية التى ظل أسيرا لها بهجومه على الاشتراكية العلمية ، والنظرة المادية ودعوته الى نسبية العقل وحدود الارادة الانسانية ،

كما أن اليسار الدينى ثانيا هو تطوير لبعض أجنحة جماعة الاخوان المسلمين التى بدأت فى الظهور ، خاصة بعد دخول الشهيد سيد قطب فى الجماعة فى أوائل الخمسينات وكتاباته عن « العدالة الاجتماعية فى الإسلام » ، وتفسيره التوحيد الاسلامى على أنه يقوم على ثلاثة مبادىء : تحرر الوجدان الانسانى ، والمساواة الاجتماعية ، والتكافل الاجتماعى ، وقد تمثل هذا التيار فى ظهور لجنة الشباب المسلم ومحاولتها الكتابة فى الاقتصاد الاسلامى ، وتحويل ذلك الى برنامج عملى فى صورة شركات مساهمة ، وبنوك بلا فوائد ، وجمعيات تعاونية ، وصناعات يديرها العمال برأس مال مشترك ، ولو قدر للامام الشهيد أن يحيى حياة طبيعية خارج الجدران وأن يستمر فى تطوره الفكرى وممارسته اليومية لاصبح من ركائز اليسار الدينى ، وان التطور الطبيعى لجماعة الاخوان المسلمين بمساعدة « التجمع الوطنى » لهو اليسار الدينى فى النهاية ،

واليسار الديني ثالثا هو أيضا تطوير واستمرار للتيارات الماركسية المرتكزة على الدين عند عبد الرحمن الشرقاوى وخالد محى الدين وشهدى عطية والذى كان أقلية فى مواجهة التيار الماركسى العام الذى م ١٢ ــ اليسار الاسلامي والوحدة الوطنية

تغلب عليه الماركسية التقليدية المرتبطة بالفكر الغربى وما ساده في القرن الماضى من دارونية ومادية وآلية ، وكأن التقليد ، وهو أحد مظاهر التخلف ، ليس منهج الاتجاهات الدينية المحافظة وحدها بل هو منهج عام وأشمل ينطبق أيضا على التيارات التي تبغى التقدمية والتحررية ، اليسار الديني اذن هو عودة للماركسية الوطنية ، والدين هو تراث الوطن ووجدانه ، ورد فعل على الماركسية الغربية التقليدية التي تخلت عنها الاحراب الماركسية الغربية ذاتها في القرن العشرين ، اليسار الديني هو أيضا عودة لاكتشاف « المسيحية البدائية » ولقراءة « حروب الفلاحين في ألمانيا في القرن السادس عشر » وتصحيح خطأ شائع يأخذ نصف العبارة « الدين أفيون الشعب » ويترك النصف الآخر « وصرخة المضطهدين » .

واليسار الدينى رابعا أيضا هو وليد ثورة ٢٣ يوليو خاصة فى أوائل الستينات بعد قرارات يوليو الاشتراكية فى ١٩٦١ • فقد ظهرت عدة كتابات عن الاسلام والاشتراكية وعن الاسلام والعدالة الاجتماعية ولكنها ظلت محدودة الاثر وظهرت فيها العيوب الآتية :

- (أ) أنها كانت بدافع من السلطة وتبريرا لها ، ولو أن السلطة كانت تدعو للرأسمالية لظهرت كتابات عن الدين والرأسمالية ، فكان الفكر الديني هذا مثل الفكر السياسي دفاعا عن النظام القائم .
- (ب) لم تكن سابقة للسلطة ، ولم تتمول الى قوى معارضة ، ولم تظهر الانفصام بين القول والعمل ، وبين الشعار والتطبيق ، وبين الفكر والواقع .

<sup>(</sup> ج ) كان يغلب عليها الدفاع عن الدين ، وبيان أن الدين يساير

الركب ، فيه أصول الاشتراكية ، فكانت أقرب الى علم الكلام السياسي المدافع عن الدين في جوانبه الاجتماعية .

- (د) كانت تقوم على التوفيق من الخارج بين الدين والاشتراكية دون التحليل من الداخل ومن ثم نقصها المنهج العلمى ، وغابت عنها الاصالة النظرية •
- ( ه ) تحولت أحيانا الى مزايدة وتجارة ، مادام الامر قد تحول الى مباريات فى الشعارات التى لا ينتج عنها عمل ، ومن ثم غاب عنها النقد الاجتماعى ، وأصبحت صورية جوفاء مثل الخطابة دون الاعتماد على العقل .
- (و) تحولت أحيانا ، وطبقا للظروف السياسية الى نقد للاشتراكية العلمية ومحاولة لصدها بدءوى الافكار المستوردة المعارضة لتراث البلاد وتربته ٠
- ( ز ) لم تحدث تأثيرا فى الشعب ، ولم تحدث تغييرا فى رؤية المحزب ، بل لم تتجاوز أدبيات السلطة القائمة ومحاولات الدفاع عنها ضد بقايا الاقطاع ورأس المال والانظمة الرجعية فى العالم العربى .

اليسار الدينى اذن هو المس النهائى لحركات الاصلاح الدينى ، ولجماعة الاخوان المسلمين ، وللتيارات الماركسية ولثورة ٣٣ يوليو ، وكان من الطبيعى أن يمب فى النهاية فى « التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى » •

# ثانيا: هل التنظيم الحزبي الاولوية على التنوير الديني ؟

هناك رأى يقول ( وهو رأى الاستاذ خالد محى الدين والدكتور محمد أحمد خلف الله ) بأن التنظيم الحزبي الاولوية على التنوير

الديني ، وأن المرب ليس جماعة دينية تهدف الى الاصلاح بل هو مجموعة من القوى يجب الحرص عليها وعلى ازديادها وترابطها بصرف النظر عن أفكارها وعقائدها وتصوراتها مادامت تساند الحزب وتعمل على تقوية قواعده ، فتعطى أصواتها لمرشحيه ، وتدعو لهم ، وتسانده في الاحتفالات ، وتجدد له الناس بما لها من تأثير على العامة ، ومن ثم لا يجب تعييرها والا انفرط العقد ، وتفكك الحزب ، فالحزب هو الاساس والدين جزء منه ، وجريدة الحزب جريدة سياسية وليست جريدة دينية • وعلى الحزب أن يتجنب الدخول في المناقشات النظرية خاصة فيما يتعلق بالحلال والحرام نظرا الختلاف المشرعين فيه ، ولتعير الفقه من عصر الى عصر ، ولان باب الاجتهاد مفتوح فيما لم يرد فيه نص وهو الكثير لان الاسلام وضع الاسس العامة وترك التطبيق للعقل الانساني والمصلحة العامة وعلى الحزب أن يتجنب الاصطدام مع العقائد السائدة حتى لا يخسر الحزب قواعده ، وتنحسر عنه عامته ، ربما يكون ذلك في مرحلة تالية بعد انضمام الجماهير للحزب أن يحدث التنوير الديني كحركة داخلية في الحزب دون أن يكون حلقة الاتصال بين الحزب وجماهير الشعب خارجا عنه ، وكأن التنوير مسألة خاصة وليست مسألة عامة ، وكأنها حكر على أعضاء الحزب وليست واجبا وطنيا داخل الحزب وخارجه .

وهذا \_ فى رأيى \_ موقف خاطىء وتصور غير دقيق لعلاقة التنوير الدينى بالتنظيم السياسى من الناحيتين الدينية والسياسية فى آن واحد للاسباب الآتية:

۱ – ان الدین هو الاساس والحزب هو الفرع • وان جماهیرنا متدینة أولا وحزبیة ثانیا ، فهی متدینة قبل أن تکون حزبیة ، ودینها هو تراثها الذی یحدد لها تصوراتها ، ویضع لها قیمها ، ویعمل

كموجهات لسلوكها و الدين هو الثابت والحزب هو المتغير و الدين هو الماضى والحاضر و والحزب هو الحاضر فحسب والدين هو التاريخ والحزب هو احدى حركاته و الدين هو المنبع والحزب هو الحسب والدين هو الكل والحزب هو الجزء و فاذا كان الحال كذلك فكيف يكون الحزب الأولوية على الدين و ألا تكون هذه الأولوية قلبا لطبيعة الاشياء ومحاولة لوضع الكل في الجزء وجعل الفرع هو الاساس وقصر الماضى والحاضر وربما المستقبل على الحاضر وحده وجعل المنبع مصبا والمصب منبعا و ان الوضع الطبيعي من أجل الدين ومن أجل الحزب هو السير مع طبائع الاشياء أي أولوية الدين على الحزب حتى يتحول الدين الى حركة وحتى يتأصل الحزب في وجدان الشعب وحتى يتحول الدين المن عركة وحتى يتأصل الحزب في وجدان الشعب و

7 — أنا مسلم أولا وحزبى ثانيا ، وأنا تعنى هنا المواطن العادى ، رجل الشارع وابن البلد ، الفلاح والعامل والمثقف أبى أم لم يأبى و ومن ثم فالامر الطبيعى أن يكون الحزب فى خدمة الاسلام ، وليس الاسلام فى خدمة الحزب ، ويعنى الاسلام هنا التراث القومى المناس الذى يضم المسيحية أيضا ، وما من أحد منا فى حالة تعارض بين الاسلام والحزب سيختار الحزب دون الاسلام ، وأقول ذلك لا عن تعصب دينى أو عن قلة حماس حزبى بل من منطلق وصف حقائق الاشياء وطبائع الامور وحتى يتوافر عنصر الصدق من منطلق وصف حقائق الاشياء وطبائع الامور وحتى يتوافر عنصر الصدق فى عضو الموزب وفى قيادته بوجه عام ولدى كتابه ومفكريه بوجه خاص والا ضاع عنصر وحدة الشخصية فى حياتنا ، ونكون مسلمين وحزبيين ، ضاع عنصر وحدة الشخصية فى حياتنا ، ونكون مسلمين وحزبيين ، ونعيش الاسلام والحزب ، كل على مستواه ، ومن ثم نحاصر الدين ونقطع جذور الحزب ونحصر أنفتسنا بين التصوف والماركسية ، وتكون نهاية التنوير الدينى والتنظيم الحزبى على السواء ، طاقة معطلة ،

وآلة بلا طاقة! ان الموقف الايمانى السليم يحتم عدم الشرك واعطاء الاولوية المطلقة للدين على الحزب، وتكوين القضية هى كيفية تفسير الدين بما يتفق مع مصالح الامة التى يدافع عنها الحزب، وتكون مصالح الامة هو مقياس تفسير الدين ومضمون برنامج الحزب،

٣ - لا يمكن التنظيم الحزبي أن يكون مقياسا التنوير الديني ، فالتنظيم لا يكون مقياسا الفكر ، التنظيم الحزبي يخضع لاعتبارات عملية خالصة في حين يقوم التنوير الديني على الدعوة الى التفكير ، واعمال العقل والروية ، والتأمل في الداخل والخسارج ، فالتنظيم والتنوير عالمان مستقلان تماما مثل استقلال البدن والروح وان كانا متفاعلين متحدين على نحو تكون الروح فيه السيطرة على البدن ، التنوير الديني هو الذي يضع المشاكل من الاساس ، وهو الذي يحدد التنوير الديني هو الذي يضع المشاكل من الاساس ، وهو الذي يحدد وهو الذي يضع المشاكل التنظيم ، أما التنظيم السياسي في الاداة التي يوكل اليها تنفيذ مهام التنوير الديني دون أن تكون غيى الاداة التي يوكل اليها تنفيذ مهام التنوير الديني دون أن تكون حكما فيه أو معتذرة عن تلبية مطالبه بحجة المراحل وطبيعتها ، لان تشخيص طبيعة المرحلة من مهام العقل وليست من وظائف التنظيم ،

خ لقد فشلت التنظيمات الحزبية فى جيلنا وابان الشورة المصرية فى أن تصبح أحزابا شعبية لانها كانت مفروضة على الشعب، ولم تنبعث منه ، ولم تعبر عن تراثه على نحو صادق دون تملق أو مداهنة ، ولم تهز وجدانه ، ولم تصبح مصدرا لسلوكه ، ومنبعا لقيمه ، يعبر من خلالها عن فكره ، ويضحى بحياته فى سبيلها ، واعطاء للاولوية للتنظيم السياسى على التنوير الدينى يجعل تجربة حزبنا الجديد مثل التجارب السابقة غير نابع من وجدان الشغب وتراثه الطويل ، ان التجربة الحزبية على مدى ربع قرن تثبت أن أيديولوجيات الطويل ، ان التجربة الحزبية على مدى ربع قرن تثبت أن أيديولوجيات

الاحزاب المفروضة لم تمس وجدان الشعب ، ودخلت من أذن وخرجت من الاذن الاخرى وان كانت قد أثرت فى بعض الشباب على نحب عاطفى نظرا لحماسهم التلقائى الثورة ، واعطاء الاولوية التنظيم على التنوير يعيدنا الى تجربتنا الحزبية الماضية ولا يجعل من الحزب الجديد تنجربة فريدة فى نوعها باعتباره أداة بلورة لتراث الامة ، وقناة جماعية تعبر فيها عن نفسها من خلالها كما كانت أحزاب الاصلاح فى حياتنا المعاصرة التى واجهت الاحزاب الدينية التقليدية وأحزاب التفرنج العربى ، ان جماهيرنا مازالت فى عزلة عن أحزابنا السياسية ، ومازال الديسار أيضا منعزلا عن جماهير الشعب من حيث هو تنظيم ، ويعانى من مشاكل الاتصال الفكرى به خاصة فى الوقت الذى تجمع فيه الجماهير على موقف اجتماعى معين ،

و المراب الرجعية مع اختلاف الوظيفة ، مرة نحو اليسار ومرة نحو اليمين ، وبالتالى لا يكون هناك خلاف فى المنهج بين الحزب التقدمى والحزب الرجعى ، كلاهما يتقرب الى الجماهير ، ويوجهها الى بعيته المفاصة دون اقتناع فعلى بمفاهيم الجماهير وتصوراتها وعقائدها ، كلاهما يريد أصواتها دون قلوبها ، كلاهما يريد أبدانها بلا أرواحها ، كلاهما يريد أبدانها بلا أرواحها ، ان اعطاء الاولوية للتنظيم السياسي على التنوير الديني يساعد على من أجل أصواتهم ، ويكون أقوى التنظيمات فى الايهام والخداع من أجل أصواتهم ، ويكون أقوى التنظيمات فى الايهام والخداع والتملق والتقرب هو التنظيم الذي يكسب الجماهير الى صفه ، في حين أن مهمة الحزب هو تربية الجماهير ، وتخليصها من الاوهام ، وكوادره وجماهيره بالتنوير الديني وهو صلب التنوير العام ، فالحزب وكوادره وجماهيره بالتنوير الديني وهو صلب التنوير العام ، فالحزب

جامعة ، والجامعة حزب ، ولا وجود لخاصة وعامة ، مثقفون وعمال ، وان من مظاهر التخلف أن تقول الجامعة أننا لسنا في حزب وأن يقول الحزب أننا لسنا في جامعة ، وان من مظاهر الخوف أن تمنع الجامعة أنصار التنوير الديني من التدريس وأن يمنعهم الحزب من الكتابة في جرائده والاتصال بجماهيره ،

٦ - أن أخذ بعض الجوانب الاقتصادية والسياسية من الدين لتأييد برنامج المرب هو أخذ للجزء وترك للكل ، ووقوع في نفس الخطأ الذي تقع فيه الاحزاب الاخرى ، وهو الخطأ الذي يتمثل في الايمان ببعض الكتاب والكفر بالبعض الآخر ، والذي يفصل بين العقيدة والشريعة ، بين التصور والنظام ، بين التوحيد والفقه ، وبين الاصول والفروع • أن فصل التصور الديني للعالم عن الجانب الاقتصادي والسياسي في الدين فصل غير قائم ، فالشريعة الاسلامية منبثقة من العقيدة ، والعمل قائم على النظر فلا يمكن فصل الاسس النظرية عن التطبيقات العملية • وان الذي يحدد سلوك الناس هي تصوراتهم للامور ، وطالما ستظل تنظيماتنا السياسية تعمل على مستوى « التكتيك » السياسي دون التعرض لاسسها في ثقافاتنا الوطنية فانه ستظل محدودة الاثر ، تعصف بها رياح العقائد والتصورات ، ان أكبر خطر يهدد التنظيم الحزبي هو ثنائية النظر والعمل التي نظهر في تقليدية التصور وتقدمية العمل أو رجعية الفكر وتقدمية البرنامج ٠ وهى الثنائية التي تهدد كل عمل سياسي والتي فشلت بسببها كل تنظيماتنا السياسية والتقدم واحد ولا يمكن اقامة برنامج تقدمي على تخلف نظرى والا عصفت التيارات العقلانية بتنظيمنا السياسي ، وتخلفنا عن مسار النهضة ، وأصبحنا رجعيين في الاعماق تقدميين على السطح ، متخلفين في المقيقة تقدميين في المظهر ، أن التحرج من الدخول فى المعارك الفكرية داخل الحرب وخارجه وفى التصدى للعقائد الشائعة والتقاليد الموروثة يفقد التنظيم السياسي قدرته على المبادرة ، ويجعله باستمرار فى موقف الدفاع دون موقف الهجوم •

٧ - أن العمل السياسي دون التنوير الديني سيكون طويلا نظرا لان التخلف الفكرى والعقائدي يقف حجر عثرة أمام كل عمل سياسي . بل أن القدر من التقدم الذي يمكن التنظيم السياسي أن يحصل عليه يمكن أن يصاب بانتكاس نظرا لأن التخلف الفكرى أقوى بكثير من التنظيم الخارجي ، فالداخل أَهْوى من الخارج ، والروح أقــوى من البدن ، والفكر أقوى من التنظيم ، ان معركة التخلف أعمق بكثير من البرنامج ، فالتخلف أساسا في الذهن وفي التصور ، ولا يمكن اقامة برنامج متقدم على تصور مخالف للعالم • وان بقاء الحزب خارج معارك النهضة ، وخارج المرحلة التاريخية التي يمر بها المجتمع يجعله مجرد تنظيم سياسي مسطح لا ينفذ الى الاعماق ، أن المعركة المقيقية على جميع المستويات بما فيها المستوى السياسي هي معركة النهضة والعمل السياسي هو جزء من حركة أعم هي حركة النهضة • وفي حالة فشل التنظيم سياسيا وتاريخيا فعلى الاقل يبقى دوره في نهضة الامة ومدى مساهمته في دفعها خطوة الى الامام بتعميق أثرها أو توسيع مجالاتها • وأذا كانت المرحلة التاريخية التي تمر بها هي مرحلة العقل ، وكانت العقلانية تمثل تقدما ونهضة بالنسبة لجيلنا فانه لا يمكن التخلى عنها في اقامة فكر الحزب ، وفي تنظيم الحزب وفي تنوير جماهير المزب داخل التنظيم السياسي وخارجه خاصة وأن العقل والعقلانية قد أشيد بهما ثلاث مرات في برنامج المزب في فقرته الصفيرة الخامسة عشرة عن « الدين والتراث » التي تقول : « اننا نرى في الايمان برسالات الاديان السماوية في ضوء النظرة العقلانية المستنيرة

طاقة خلاقة ٠٠٠ » ، وتقول ثانيا : « وعندما ننظر الى هذا التراث ٠٠٠ عندما ننظر اليه بعقل مستنبر ٠٠٠ » ، وتؤكد ثالثا على قيم التراث ومنها « الانتصار للعقل واعلاء شأنه وتمكين مططانه » ، ومنها أيضا : « المنهج العلمى فى البحث والتفكير » ٠

٨ ــ ان التنوير الديني لا يمثل وجهة نظر واحدة بل مجموعة اجتهادات ، تساهم كلها في عملية الاستنارة ، فلا يوجد نمط واحد أو نموذج أوحد للتنوير الديني ، كما أنه لا يوجد خطأ وصواب بل هناك تفاوت في القرب أو البعد من الفكر أو من المواقع ، من السطح أو من الاعماق ، من الغروع أو من الاصول ، وقد كان الرسول يقول لابي بكر : يا أبا بكر أنزل قليلا • وكان يقول لعمر : يا عمر اصعد قليلا • وقال أيضًا : اختلاف الائمة رحمة بينهم الله وأيضًا : « أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم » • وقد ازدهر تراثنا القديم بالخلاف بين الفرق الاسلامية من معتزلة وأشاعرة ، وخوارج ومرجئة ولم نتخلف الابعد اعتبارها كلها ضالة باستثناء فرقة واحدة ناجية هي التي في السلطة • ان المرحلة التاريخية التي نمر بها الآن هي القضاء على أحادية النظرة ، وابراز الحوار ، وشرعية الرأى المعارض • وان أحادية الطرف في السياسة التي سادت حياة جيلنا لناشئة من أحادية الطرف في وجدانها القومي منذ سيادة الاشمعرية في القرن الخامس وتزواجها مع التصوف باعتبارها الفرقة الناجية حتى الآن • فلا مانع أن يوجد في التنوير الديني يمين ( الشيخ السماك ) ، ووسط ( د٠ خلف الله ، الماج خالد محى الدين ) ، ويسار ( د ، حسن حنفى ) ، ومن الحوار بين هذه الاجنحة الثلاثة ينشأ التنوير الديني وتكمل السيطرة ويقوى بعضها البعض ٠ ولا مانع من وجود أجنحة في كل القوى الوطنية داخل التجمع بين يمين ويسار ووسط ، أو بين تقليدي

وتجديدى ، أو بين نسبى وجدرى ، فهناك ناصرية يمينية وناصرية يسارية ، وهناك تنوير يسارية ، وهناك ماركسية تقليدية وماركسية تجديدية ، وهناك تنوير دينى نسبى وتنوير دينى جذرى ، ان الخوف من فتح الجبهات الفكرية التنويرية لهو موقف متخلف يقضى على انتشار الحزب وتقوية قواعده، ويسمح بقوى وطنية أخرى ، تلك التى تدخل فى معارك النهضة ، بالازدهار على حساب الحزب ونكوصه وتخوفه وايثاره السلامة ، ان حيوية الحزب تتمثل فى مقدار ما يثير من معارك فكرية تشغل أذهان الناس ، وبالتالى صبح الحزب الحياة الفكرية لكل بيت ومحور التفكير فى كل أسرة ، فالحزب حركة فكرية بالاضافة الى برنامج للعمل الوطنى وقوى اجتماعية تمثل الاغلبية ،

و التكالات و المورد المورب و و و الموركة و و و المائه على التكالات و المولية و قت نشاة المورب ضار بحياة المورب و و و الطبيعي و و المائة و و و و المائية و و و و المائية و و و المائية و و المائية و

أو عقائدى ، ولا يربطها الا المصلحة أو العلاقات الشخصية التى كثيرا ما تتبدل وتتغير ، فلندع مائة زهرة تتفتح ثم تحتكم الى قواعد الحزب والى جماهير الشعب خارج الحزب فنعرف أيها أجدر بالبقاء والاستمرار ، وان فكرة لتأييد الحزب تنتشر بين المناس وتغير أوضاعهم خير من آلاف من الكتل المتراصة من أجل جمع الاصوات لمرشك الحزب ، وقد قيل من قبل : ليس على رأسى تاج ولكن فى يدى قلم ، كما قيل أيضا : أحب أفلاطون ولكن حبى للحق أعظم ،

ان كل حركات التقدم في المجتمعات البشرية بدأت في عصور نهضتها ، وتعنى النهضة القدرة على نقد الموروث وعدم التسليم بشيء على أنه حق ان لم ييد أمام العقل أنه كذك • حدث هذا في عصر النهضة الأوربية في المقرن السادس عشر ثم ازدهر في عقلانية القرن السابع عشر ، واكتمل في حركة التنوير في القرن الثامن عشر • واذا كان نقد المجتمع لابد وأن بيدأ بنقد الدين كما هـو الحال في ماركسية القرن التاسع عشر ، وأن الثورة في البلاد النامية لا تبدأ الا باللاهوت التنوير في حزبنا من أجل بداية عصر نهضة واستمراره ، وازدهار العقلانية وممارسة النقد الاجتماعي • ومن هنا أتت أهمية مناقشة العلاقة بين التنوير الديني والتنظيم السياسي حتى يكون الحزب على بينة من دوره التاريخي على مسار النهضة •

# ماساة الاحزاب التقدمية في البلاد المتخلفة

هذا بحث في الظاهريات الاجتماعية يقوم على تحليل الفبرات الحية للفرد والتي يشاركه فيها آخرون لتصبح تجربة مشتركة يكون وضعها معادلا للموضوعية التقليدية • وهو نوع من التنظير الباشر للواقع دون ما حاجة الى أدبيات ينقل عنها • فمقياس الصدق فيه ليس أقوال الآخرين أو وثائق ومراجع توضع أسفل الصفحات في الهوامش كغطاء ساتر لتحليلات ذاتية من أجل الايحاء بالموضوعية ولكته مقياس داخلي صرف أي اتفاق كل من عاشوا تجربة العمل الحزبي في البلاد المتخلفة ثم أوقفوا نشاطهم لانه طريق مسدود طالما أن الاوضاع الحزبية في البلاد المتخلفة هي كما هي عليه • ولا توجد هنا اشارة الي واقع خاص ، حزب معين في بلد معين في موقف معين بالرغم من ضرورة ذلك التعين التجربة ، فلا تجربة الا في واقع معين ، وذلك أن الماهية عامة وشاملة ومستقلة عن حاملها الجزئي • فعموم الماهية حتى ولو بدأت من واقع خاص يجعلها بطبيعتها تشمل وقائع كثيرة ، ويعطى الوصف قدرة وشرعية على التعميم يجعلنا أقدر فهما لحالات

كتبت عناصر هذا المقال خلال عام ۱۹۷۸ بعد كتابة « التنوير الدينى والتنظيم السياسى » وعدم مناقشته بين قيادات « حزب التجمع » باستثناء بعض الهمهمات ، وكان ذلك بمثابة اعلان موقف ، بعدها توقفت عن اى نشاط سياسى مباشر كان يمكن أن يكون مستمرا في التعاون بين التيار الدينى المستنير والاحزاب التقدمية في مصر ، وهذه صياغة ثانية من تلك النقاط الاولى ، بعد عشر سنوات ، في خريف ۱۹۸۷ ،

ولا يعنى بيان الحدود والقدرات والفاعلية أى انكار اللادوار المرحلية التى تقوم بها الاحراب التقدمية فى البلاد المتخلفة ، فالمكن عملا غير الممكن نظرا ، والمتحقق بالفعل غير المتحقق بالقوة ، ومنطق الواقع غير منطق الممكن ، ومع ذلك فمن خلال هذه الحدود وبفضلها تنشأ الامكانية الجديدة أى التطوير الحزبى لدى أجيال قادمة تستفيد من مآسى الاحراب التقدمية السابقة وتتعلم من أخطائها ، كما لا تعنى هذه الحدود للاجيال الحالية الكف عن أى نشاط حزبى والالم يوجد الواقع انتظارا للمكن ولوقعنا فى « الطفولة اليسارية » وفى المزايدة على العمل السياسى ، ولكنه يعنى فقط المعرفة المسبقة بحدود العمل الحزبى الحالى وعدم انتظار الكثير منه ، والعمل قيه بحساب ، وتوجيه معظم النشاط الحالى للاعداد للمرحلة المقبلة ، فقد تجرف الاحداث التنظيمها بحيث تكون أقدر على التطور والنماء ،

ودون ذكر وقائع أو أسماء تتركز مأساة الاحزاب التقدمية فى البلاد النامية فى عدة نقاط رئيسية تدور حول عدة محاور منها علاقتها بالتراث أو الثقافة ، انعزالا عن التراث القديم ووقوعا فى التغريب ، وانعزالها عن الواقع بغياب احصائيات كمية عنه أو تنظير مباشر له ، ونقص الوعى بالمرحلة التاريخية التى يمر بها المجتمع اهمالا للتدرج ودور الاجيال فى كل مرحلة أو القيام بأدوار ماضية تمت من قبل أو أدوار قادمة لم تحن بعد ، وسلوك القيادات فى مجتمع القيادة فيها نموذج يحتذى سواء كان ذلك من الناحية الفردية وتسلط فئات على أخرى دون الولاء للمبادىء العامة للجبهة الوطنية وللحوار الوطنى ، وسيادة القوالب الذهنية التقليدية فى العمل السياسى مصع تغلب

الممارسات المبيروقراطية داخل الحزب ، وآخيرا الدخول فى صدام مع السلطة القائمة والنزاع معها على كرسى الحكم مادام التغيير الاجتماعى لا يتم الا بالسلطة السياسية ودون تعبئة الجماهير تحمل الحزب على الاعناق لتضعه فى مركز السلطة فى انتخابات ديمقراطية حرة ، ويمكن تفصيل ذلك على النحو الآتى :

# ا ــ الانعزال عن تراث الايمة:

ف المجتمعات المتخلفة ، مازال تراث الامة هو مكونها الاساسى ف الثقافة والمزاج الشعبى والشخصية القومية ، يعطيها تصوراتها للعالم وأنماطها فى السلوك ، وهو تراث تمتد جذوره الى آلاف الاعوام ، الكونفوشوسية فى الصين ، والهندوكية فى الهند ، والبوذية فى فيتنام وكامل الهند الصينية ، والاسلام فى المنطقة الاسلامية ، والسيحية فى أمريكا اللاتينية ، وفى أفريقيا الاسسلام والمسيحية والديانات الافريقية ، وهو تراث شعبى ، رصيد الثقافة الجماهيرية ، ليس فى حاجة الى تعليم أو تثقيف من خلال المدارس والجامعات ، تتناقله الوسائل الشفاهية ، أبا عن جد ، وابنا عن أب ، تتوارثه الأجيال ، ويصبح مرادفا لحكمة الشعوب ، تتزاوج معه الامثال العامية وسير الابطال ، ويمتزج كلاهما فى الدين الشعبى الذى يجمع بين الرافد الديني والرافد الدنيوى فى الثقافة الشعبية ،

ولما كان ما يستقر فى الاذهان، وما يترسب فى الوعى القومى، وما يستمر فى الثقافة الشعبية هو التقليدية والمحافظة والتى هى أحد أسباب التخلف فى الابنية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية كان من

السهل السيطرة على الجماهير أو تحريكها اعتمادا على هذا الموروث القديم الذى مازال سلطة شرعية تأتمر الناس بها • لذلك سهل على النظم السياسية المحافظة الاستمرار فى الحكم نظرا لان لها رصيدا موازيا فى الثقافة الشعبية يضمن لها طاعة الجماهير • يمد الموروث القديم النظام السياسى المحافظ بأيديولوجيتين : أيديولوجية السلطة التى تعتمد على فكرة القوة والسلطان والارادة المطلقة مرة فى نسق العقائد كما هو الحال فى الاشعرية ، ومرة فى نسق الذاهب السياسية كما هو الحال فى حكم الفرد المطلق • وما أسهل بعد ذلك من زحزحة محور العقائد وهو « الله » ليحل محله « السلطان » مادامت الجماهير قد استعدت نفسيا وثقافيا لقبول السلطة ، أيا كانت ، والسمع والطاعة لها •

ومهما كانت هناك من أشكال ليبرالية للحكم: دستور يعطى المحريات العامة للناس ، نظام برلانى يقوم على تعدد الاحزاب ، صحافة حرة ، قضاء قوى ، تعليم مجانى ، الا أن احتمالات التغير الاجتماعى الجذرى تكون محدودة للغاية نظرا لان الراسب الثقافى العام مازالت تغلب عليه المحافظة التقليدية الموروثة ، ولو أتى نظام ثورى بانقلاب عسكرى وقام بأكثر القرارات السياسية ثورية بغية احداث تغير اجتماعى جذرى مثل الاصلاح الزراعى ، التصنيع ، سيطرة الشعب على الوسائل العامة للانتاج من خلال القطاع العام ، مجانية التعليم ، حقوق العمال ، الاستقلال الوطنى ، الوحدة العربية ، عدم الانحياز فانها سرعان ما تنقلب الى الضد بمجرد غياب القيادة الثورية التى كانت نتوءا بارزا فى جو من المحافظة العامة ، ومهما كانت هناك من جماعات دينية محافظة تقليدية شعائرية عقائدية ،

شكلية صورية وربما خاوية من أى برنامج وطنى اجتماعي وسياسي فانها قد تلاقى الترحيب والقبول في أوساط الشعب ، وتكون لها شعبية وحضور أكثر من القيادة الثورية والاحزاب التقدمية • وذلك لان هذه الجماعات انما تنبت نبتا طبيعيا في أرض من المحافظة والتقليد، ومهما كانت هناك من أيديولوجيات علمانية التحديث ، ثورية أو اصلاحية فانها تظل محاصرة وسط هذا المحيط العام من الثقافة القديمة • وماذا تستطيع الاقلية التقدمية أن تفعل أمام الاغلبية المحافظة ، فكرا وقيادة ؟ هذا هو الخلف بين القادة والجماهير فيما يتعلق بالايديولوجية السياسية ، الاولى علمانية تقدمية والثانية دينية محافظة ، وما كان أسهل أن تقوم الاحزاب التقدمية بمعاركها الثقافية قبل معاركها السياسية وأن تخفف من ثقل المحافظة والتقليد في الثقافة الشعبية حتى تفك اسار الجماهير وتزيح عنها معوقات حركتها حتى تعطى فرمة أكبر التقدم بسهولة ويسر فيصبح الثقافة التقدمية التي لم تزد عن ثلاثمائة عام فى تاريخنا القديم ـ من القرن الثانى حتى القرن الرابع الهجري \_ حضور في وعينا القومي مثل حضور الثقافة التقليديــة التي ترسو فيه منذ أكثر من ألف عام من القرن الخامس حتى القرن الرابع عشر الهجري • ومادام وعينا القومي مازال أعرجا ، ساق طويلة في المحافظة والتقليد ، وساق قصيرة في التقدمية العلمانية ، فان سياساتنا ستنجرف باستمرار نحو الساق الطويلة • و لما كانت السناسات المحافظة باستمرار موالية للغرب فان سياستنا ستنجرف باستمرار غربا • أن مهمة الأحراب التقدمية الحالية ليست في مزيد من التقدمية العلمانية المحاصرة ، بل في قليل من المحافظة والتقليد حتى يتم فسح المجاله التقدمية كي تنتشر بسهولة ويسر • مهمتها سلبية صرفة في م ١٣ - اليسار الاسلامي والوحدة الوطنية

نقد المحافظة حتى يخف ثقلها فى وعينا القومى فينشأ التحرر تلقائيا ، ان الجدل المطلوب هو جدل السلب وليس اليوتوبيا ، النقد وليس الوضع ، نقد الموروث القديم وليس اضافة العلمانى فى الجديد ، هدم الاساس القديم ووضع الاساس الجديد كى يبنى من يشاء ، وليس البناء الجديد فوق أساس قديم والا سرعان ما ينهار (١) .

#### ٢ \_ الاستفراب والتقليد:

واذا ما انعزلت الاحزاب التقدمية في البلاد المتخلفة عن تراث الامة فانها تقع لا محالة في التغريب و اذا ما انعزلت عن ثقافة الانافانها تقع فريسة لمثقافة الآخر و واذا كانت الاغلبية هي صاحبة تراث الامة والواقعة تحت تأثيرها فان الاقلية هي صاحبة الثقافة الغربية والمروجة لها ولما كانت الاغلبية هم المحكومون والاقليبة هي الحاكمة أصبح الصراع بين تراث الاغلبية وثقافة الاقلية يمثل الصراع بين المحكومين والحاكمين ، بين جماهير الشعب والسلطة

<sup>(</sup>۱) انظر دراساتنا السابقة عن « التراث والعمل السياسي ، التراث والتغير الاجتماعي ، التراث والنهضة الحضارية » في « دراسات فلسفية » الانجلو المصرية ، وأيضا : « من التراث الى التحرر » ، « الضباط الاحرار أم المفكرون الاحرار ؟ » ، « الجذور التاريخية لازمة الحرية والديمتراطية في وجداننا المعاصر » في « الدين والثورة في مصر ١٩٥١ — ١٩٨١ » ، المجزء الاول « الدين والثقافة الوطنية » ، « نشأة الاتجاهات المحافظة في وطننا العربي الراهن » ، المصدر الساتق ، الجزء الثاني ، الدين والتحرر الثقافي ، وأيضا :

Des Idéologie modernistes à l'Islam révolutionnaire, Peuples méditerraneens, no. 21, pp. 3 — 14, Paris, 1982.

السياسية حتى أصبح من الصعب التمييز بين المعداء الثقاف والعداء السياسي .

وقد تعلمت هذه الاقلية في الغرب اما ذهابا اليه أو استقبالا الثقافته من خلال الترجمات • فقد تعلم معظم مؤسس الاحراب التقدمية أو جلهم في الغرب سواء الاحزاب الليبرالية أو القومية أو الماركسية ، بل ان البعض منها كانوا أجانب ، يهودا أو نصاري لا يمثلون التيار الرئيسي في الثقافة الوطنية في البلاد ، وكان البعض منهم خريجي المدارس الاجنبية وارساليات التبشير خاصة في الشام ، وهو الموطن التقليدي للثقافات الوافدة منذ مدارس حسران ونصيبين والرها والتي حملت لواء الترجمة عن اليونانية في تراثنا القديم وهذا لا يمنع من كون كلا الفريقين ، القدماء والمحدثين ، وطنيين ذوى ثقافة مزدوجة محلية ووافدة ، محلية اللغة ووافدة الفكر بصرف النظر عن نسبة الولاء لاى من الطرفين • ومما لا شك فيه أن انتشار الثقافة الغربية كطبقة سطحية خارجية على الثقافة الموروثة في البلاد انما كان جزءا من الغزو الثقافي والهيمنة الثقافية للغرب بصرف النظر عن مدى نجاح هذه الحملة ومدى مقاومتها • وبالرغم من محاولات عدة لتكييف الايديولوجيات الغربية طبقا للظروف المحلية لعمل ماركسية عربية أو ليبرالية مصرية أو قومية عربية الا أنها ظلت في الاساس النظرى غربية مع تغير طفيف في أساليب الممارسة وبعض التبريرات الدعائية اعتمادا على الموروث القديم اكتشافا لجذور الماركسية أو الليبرالية أو القومية ، ثم تناحرت هذه الايديولوجيات فيما بينها وانستد المعداء بين الليبرالية والماركسية وكلاهما عربيتان ، ثم انستد العداء بين القومية العربية وبين الايديولوجيتين العربيتين السابقتين ، حربا مستمرا بين الاخوة الاعداء • ثم تكاتف الكل على معاداة الموروث

الثقافى القديم كمنافس شرعى قادر على تجنيد الجماهير والقضاء على السلطة الحاكمة ، لا فرق فى ذلك بين ليبرالية وماركسية وقومية كلها غربية قلت أو كثرت • افتقدت الحوار الوطنى بينها ، وكفرت بعضها بعضا ، وانقسمت شيعا وأحزابا وتنافست على الحكم ، فضعفت الثقة فيا ، وقوى رصيد الموروث القديم فى الوعى القومى ، وأصبح جاهزا ومستعدا لقبول أى تنظيم تقليدى محافظ يعبر عنه ، ويحافظ عليه ، وينقذه من الحرب الاهلية بين الاحزاب التقدمية • بل ان البعض منها وجدت فى الشرق أو الغرب حليفا له ضد اخوته الاعداء مما جعله يبتعد أكثر وأكثر عن الثقافة الوطنية ، والسياسة الوطنية ، والاستقلال الوطنى •

والحقيقة أن كل ذلك هو ادخال ثقافتنا الوطنية الحالية برافديها في الموروث القديم والامثال العامية بل ادخال سياساتنا وواقعنا وتحدياتنا في ثقافات وسياسات وتحديات لسنا طرفا فيها • فالثقافة الغربية انما وليدة ظروف خاصة وتياراتها السياسية انما نشأت أيضا من هذه الظروف وعلى أساس هذه الثقافة • فالرأسمالية تطبيق اجتماعي وسياسي واقتصادي للفردية أو الليبرالية الاوربية • والاشتراكية تطبيق للمذاهب الجماعية الغربية ، والماركسية تطبيق لنقد الهيجلية والثالية والايديولوجية الالمانية في ظروف نشأة المجتمع الصناعي في القرن التاسع عشر الاوربي • والقومية نشأت أيضا في نفس القرن بعد انهيار الامبراطوريات الكارولنجية ثم النمسوية ، وتوحيد ألمانيا وايطاليا ، وانحسار الثورة الفرنسية ، وتحطم فلسفة وتوحيد ألمانيا وايطاليا ، وانحسار الثورة الفرنسية ، وتحطم فلسفة التنوير على حدود القوميات ، وعزلة الجزر البريطانية • ونشات القوميات افتعالا في العالم الجديد ، في أمريكا الشمالية وأمريكا الموبية ، ولا المنوبية ، ولم تحل مشاكل كندا في ازدواجية اللغة والثقافة ، ولا

مشاكل الولايات المتحدة فى تتافر القوميات المهاجرة والعنصرية ، ولا مشاكل أمريكا اللاتينية المرتبطة فيما بينها باللغة والثقافة ولكن جزأها الاستعمار ليسهل ابتلاعها بين اسبانيا والبرتغال والولايات المتحدة ، ولا مشاكل الاتحاد السوفيتى وتنافر القوميات فيه ، ولا مشاكل أمتنا الهند ومحاولات استغلال بعض القوميات فيها ، ولا مشاكل أمتنا التى صعب ايجاد تسمية لها وتشتتها بين صفتى الاسلامية والعربية والقطرية ، وبزوغ الطائفية والاقليات كداء دفين لم تحله الثقافة التقليدية والموروث القديم ولا الثقافة القومية والقومية العربية البديلة ولا حتى الدولة الوطنية التى ورثناها بعد حركات التحرر الوطنى ضد الاستمعار اثر انهزام دولة الخلافة (٢) •

## ٣ ـ غياب الواقع الاحصائي ٠

ونظرا لان الايديولوجيات التقدمية منطلقها نظرى صرف ترى خلاص الواقع ومآسيه فى الليبرالية أو الماركسية أو القومية كاعتقاد مسبق وعقيدة الهية فانها لم تكن فى حاجة الى احصائيات عن تكوين الواقع ذاته ، توزيع الدخل ، ملكية الارض ، أجور العمال ، الدخل القومى ، وسائل الانتاج ، التركيب الطبقى ، الموعى الاجتماعى ، الثقافة الوطنية ٠٠٠ الخ ٠ واهتمت بنشر النظريات المذاهب السياسية فى تاريخ الاشتراكية وأنواعها من طوباوية وأخلاقية وعلمية وفى مآثر الليبرالية وما ينتج عنه من نظم المكم كما حدث فى أوربا وفى تاريخ

<sup>(</sup>٢) أنظر دراستنا « التهايز والتكامل بين القومية العربية والاسلام » في « الدين والثورة في مصر ١٩٥٢ - ١٩٨١ » ، الجزء الثالث : الدين والنضال الوطني .

القوميات وكيف أنها كانت وراء تكوين الدول الاوربية المحديثة مثل ألمانيا وايطاليا و وذلك كله يدور فى اطار نقل العلم ، ونقل التكنولوجيا، ونقل المعلومات ، ونقل الثقافة ، ونقل المذاهب السياسية وكأنه من الممكن تحقيق الاستقلال الوطنى عن طريق التبعية الثقافية و كان الولاء النظرية لا للواقع ، وللدفاع عن المذهب لا عن مصالح الناس وساعد على ذلك الدعوة للمذاهب السياسية في حضارة تراثية نصية ترى أن الاصل هو النص والفرع هو الواقع ، تستنبط الواقع من النص ولا تستقرىء النص من الواقع و ولم يعد هناك غرق بين من يرفع شعار الحرية والديمقراطية أو شحمار الاشتراكية والعدالة الاجتماعية أو شحمار القومية والوطنية وبين من يرفع شعار الدولة الاسلامية والحاكمية لله و لا فرق بين من يقول قال ماركس أو سان سيمون وبين من يقول قال الله وقال الرسول ، قولا بقول ، ونصا بنص ، ونظرية بنظرية ، ومذهبا بمذهب و وفي كلتا الحالتين الواقع بنص ، ونظرية بنظرية ، ومذهبا بمذهب و وفي كلتا الحالتين الواقع

وتحدث المأساة عندما يقدر لاحد التيارات الوصول الى السلطة، ولا يدرى ماذا يفعل بها ، فالواقع لا يتغير بالشعارات بل بالتحليلات الاحصائية والوصف الكمى الكوناته وأبنيته ، على أقصى تقدير يمكن الشعارات أن تعبىء الجماهير وتحرك السواكن ، ولكن حتى فى هذه الحالة تكون تعبئة وقتية تزول بمجرد أن يزول أثرها ، ولا تقوم على وعى سياسى بالواقع ولا تهدف الى تحقيق برنامج وطنى ، ولا يكون أحد الشعارات أكثر شرعية وجدارة من شعار آخر ، الكل صراخ مذهبى ، ولا أحد يسمع صراخ الواقع من خلال احصائياته التى تكشف عن مكوناته وأبنيته ، واذا سمح ذلك فى الليبرالية باعتبارها دعوى عامة لحقوق الانسان ، وللقومية باعتبارها تربية وطنية للنشىء ،

فانه يصبح غير مفهوم بالنسبة للماركسية وهي نظرة مادية تقوم على تحليل الواقع المادي وتعرف الظهروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتى تكون واقع الامة • وهنا يبدو أصول الفقه القديم أكثر مادية من الماديين المحدثين باسم الاسلام عندما يحلل العال المادية المؤثرة أو المناسبة والملائمة التي تتحكم في السلوك البشري والتي هي علة التشريع والاحكام من أجل القيام بالقياس الشرعي تعدية الحكم من الاصل الي الفرع لتشابه بينهما في العلة • ولكن يبدو أن التخلف والمحافظة اللذين وراء الشعارات العلمانية والدينية لا تفرق بين موروث قديم ووافد معاصر ، فهما شائعان حتى في أشد الايديولوجيات العلمانية تشدقا بالمادية •

#### ٤ ـ غياب المراحل المتاريخية ٠

ولا تختلف الاحزاب التقدمية فيما بينها في القفز على المراحل ورغبة كل منها في تحقيق أيديولوجيتها مرة واحدة ، بضربة واحدة ، وفي مرحلة واحدة • فالليبرالية تريد أن تنقل المجتمع من المحافظة التي التحرر في جيل واحد ، والقومية تريد أن توحد الامة التي تجزئت منذ مائة عام في جيل واحد ، والماركسية تريد أن تنقل المجتمع من الاقطاع الي الاشتراكية العلمية في جيل واحد وبحزب واحد ، وبنفس القادة الذين تربوا في المعهدين ، وبنفس الاطر السياسية • وتكون النتيجة باستمرار خطوة الي امام وخطوتان الي الخلف ، والبداية المستمرة من الصفر ، وعدم وجود تراكم تاريخي كاف لرصيد من الخبرات يعطيه الجيل القديم الي الجيل الجديد • وكانت النتيجة أنه لم تتحقق خطوة واحدة من أي مشروع قومي بل زادت المخاسر وترجعت المواقف الاولى واشتد الواقع تخلفا : احتسلال مزيد من

الاراضى ، زيادة القهر ، اتساع الهوة بين الفقراء والاغنياء ، مزيد من التجزئة والطائفية ، مزيد من التغريب ، ولامبالاة الجماهير بما يحدث حتى ولو دخل العدو جحر دورهم وعواصمهم كما حدث فى بيروت ، والعجيب أننا نحارب عدوا يحتل الارض ويبغى المزيد ، يتوسع يوما بعد يوم ، ولديه خطة منذ ما يقرب المائة عام أو تزيد الى الثلاثة آلاف سنة للاستيطان فى فلسطين ، جيلا بعد جيل ، ابتداء من مزارع الاستيطان الى مستعمرات الى أحزمة قرى الى مدن الى قطاعات الى ابتلاع فلسطين كلها وما حولها فى لبنان وسوريا والاردن ومصر ، وتمتد ذراع العدو الطويلة الى كراتشى وطنجة ، كل جيل يسلم الامانة الى جيل قادم ليكون لديه دوره فى التوسع والغزو ، أما نحن ، فشعاراتنا منذ مائة عام لم تتغير جيلا بعد جيل ، مقاومة وربما تظل كذلك لعدة أجيال قادمة .

ولا غرق فى ذلك بين أحزاب تقدمية وأحزاب محافظة • فالاحزاب التتدمية ليبرالية أو قومية أو ماركسية تريد أن تنقل المجتمع الى مرحلة قادمة فتقفز على الحاضر كله دون أن تحدد مراحل يتم الانتقال فيفها من المحافظة الى التحرر ، ومن التجزئة الى الوحدة ، ومن الاقطاع الى الاشتراكية العلمية • وكذلك تريد الاحزاب المحافظة العودة الى مراحل ولت وانتهت ترى فيها الخلاص ، لا يصلح حذه الامة الا ما صلح به أولها • وهي أيضا تقفز على الحاضر دون أن تحدد مراحل العودة واتجاهها وهو أساس التشريع في النسخ والتدرج المرحلي طبقا للاهلية والقدرات • ان أزمة الوعى السياسي في الاحزاب المتدمية هو أنه لا يقوم على وعي تاريخي ومن ثم كان قصير النظر ،

محدود الافق ، ضيق الصدر مثل الوعى السياسى الامريكى ، والعجب أن يتم ذلك لدى شعوب تاريخية تفخر بأن حضارتها تمتد جذورها الى ماوراء الالف عام!

## عياب الجبهة الوطنية •

ونظرا للتنافس الشديد بين الاحزاب التقدمية فيما بينها على السلطة ، كل منها يقدم نفسه على أنه طريق الخلاص ف حين أن الباقى طريق الهلاك ، فلا خلاص للقهر والطعيان الا بالليبرالية . ولا قضاء على الاقطاع والرأسمالية الا بالاشتراكية العلمية اى الماركدية . ولا نهاية للتجزئة والتشرذم والتشتت والطائفية وحروب الاتليات الا بالقومية ، كل منها له تفسير أحادى الطرف للتاريخ ، يفسر الظواهر بعلة واحدة ، كل مذهب هو الوطنى في مقابل المذاهب الاخرى الاقل وطنية والاكثر تبعية لهذا المعسكر أو ذاك ، وكأن الدار ليس له صاحب ، وكل مذهب يدعى أنه صاحبه ، وفجأة يظهر صاحب الدار الموروث القديم بتنظيماته الدينية تشكك في كل المذاهب وترفضها الموروث القديم بتنظيماته الدينية تشكك في كل المذاهب وترفضها كلها ، ولا ترضى الا بالحاكمية الله ، طرفا بطرف ، أحادية بأحادية ، ثم خصرخ : انقذونا من الجماءات !

ما أسهل الاتفاق على برنامج عمل وطنى موحد تكون الاولوية فيه لتحديات الواقع ومتطلبات العصر ولحاجات الامة ومصالح الجماهير • ثم السماح بأكبر قدر من تعدد الاطر النظرية والمداخل الفلسفية والمذاهب السياسية • يمكن تحرير الارض فى فلسطين باسم حرية شعب فلسطين كما تبغى الليبرالية ، وباسم الطبقة العاملة كما تريد الماركسية ، وباسم القومية العربية كما تريد القومية ، وياسم ويمكن

القضاء على كل صنوف القهر والطغيان باسم اللييرالية ، وباسم حرية الشعب في الماركسية ، وباسم حرية الامة في القومية ، ويمكن تحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة الاجتماعية باسم الاشتراكية كما تبغى الماركسية ، وباسم الضرائب التصاعدية كما تبغى الليبرالية ، وباسم المساواة في القومية وشعاراتها في الحرية والاشتراكية والوحدة . ويمكن توحيد الامة باسم وحدة البروليتارليا العالمية كما تبغى الماركسية ، وباسم وحدة التاريخ المسترك والاهداف المشتركة كما تبغى القومية ، وباسم وحدة المصالح كما تبغى الليبرالية وما تتضمنه من نشاط تجارى حر ٠ ويكون الدفاع عن الهوية ضد التغريب باسم الثقافة الوطنية كما هو الحال في الماركسية ، وباسم التراث القومي كما تريد الماركسية ، وباسم تنمية الموارد كما هو الحال في الليبرالية اللييرالية • ويمكن مواجهة التخلف باسم التخطيط القومي كما تبغي الاشتراكية العربية ، وباسم سيطرة الشعب على وسائل الانتاج كما تريد الماركسية ، وباسم تنمية الموارد كما هو الحال في الليبرالية والاقتصاد الحر ، ويمكن أخيرا تعبئة الجماهير باسم البروليتاريا ووحدة الطبقة العاملة مثل الماركسية ، وباسم جماهير الشبعب العربي في القومية ، وباسم الحريات العامة كما هو الحال في الليبرالية • ويقوى ذلك في نفوس الجميع حديث الفرقة الناجية ، أن الحق مع فرقة واحدة ، وكل فرق الامة هالكة في خالال ٣١٠ .

<sup>(</sup>٣) إنظر دراساتنا السابقة « ماذا يعنى اليسار الاسلامى ؟ » « حوار حول الوحدة الوطنية » ، « دعوة الى الحوار » ، « ضرورة الحوار » ، « الشيعارات الدينية والتفسير بالمضمون » .

# ٦ \_ التخلف الثقافي :

وبالرغم من أهمية الموروث الثقاف في البلاد النامية نظرا لانه مكونها الروحى الوحيد بما في ذلك الموروث الديني بعد امتزاجه بالامثال العامية وبالفنون الشعبية فان الاحزاب التقدمية غالبا ما تنسى هذا الموروث الثقافي ولا تبدأ به باسم التقدمية والعامانية والتحديث • فالماركسية مثلا مازالت تعتبر الدين مثل الثقافة والفن وسائر النشاط الذهنى الانساني أبنية فوقية تعبر عن الظروف الاجتماعية والاقتصادية لشعب ما في لحظة تاريخية معينة ، يمكن تغييرها بتغير ملكية وسائل الانتاج ، من الملكية الخاصة الى الملكية العامة ، وبنقل نمط الانتاج من الزراعة الى الصناعة • بهذا التحول تتغير الثقافة آليا وتنشا مفاهيم أخرى للزمان والعمل والانسان والعلاقات الاجتماعية أكثر تطورا وحداثة • والليبرالية تدافع عن الحريات دون أن تدرك الجذور التاريخية الزمة الديمقراطية والحرية في وجداننا المعاصر التي أدت الى سلب الانسان قدرته وحرمانه من مبادرته واستسلامه لقـــوة مسيطرة وقدرة قاهرة باسم الايمان ، فدافع عن حق الآخر ، ونسى حقه • والقومية تريد أن تؤسس وحدة على أساس القوم والاشتراك فى اللغة والتاريخ والعادات والثقافة الشتركة فى مجتمع يعلب عليه فكر الامة والفكر الاممى ، وانه يمكن توحيد الناس بناء على الايديولوجيات العامة والعقائد الشاملة مثل التوحيد بصرف النظر عن العرق واللغة ولون البشرة والعادات • أن كل الاحزاب التقدمية تبغي اقامة تنمية مستغلة في ثقافة غاب عنها مفهوم الاستقلال الذاتي والاعتماد على الذات نظرا لاعتماد العالم والانسان وكل شيء على علة خارجية فعالة مصدر كل شيء ، تفعل في كل شيء واليها يعود كل شيء • كلها تريد أن تجعل للانسان وللامة دورا في التاريخ وأن

تدفعها نحو التقدم ومازالت الروح موضدوعة بين الإعلى والادنى وليس بين الامام والخلف ، ومازالت تصورات الناس للعالم رأسية وليست أفقية وبالتالي يستحيل التقدم نظرا لان مفهوم التقدم نفسه لا تتواغر شروطه النفسية أو أسسه الثقافية • تريد كلها مواجهة قضية التفاوت الشديد بين الفقراء والاغنياء ، وتحاول تذويب الفوارق بين الطبقات في ثقافة تقوم على التصور الهرمي للعالم وأنه كلما صعدنا الى أعلى وصلنا الى مراتب الشرف والكمال ، وكلما نزلنا الى أسفل وصلنا الى مراتب الخسة والنقص! كلها تدافع عن العقلانية وتحارب الجهل ولكن في ثقافة مازالت المعارف المسبقة هي مصدر. العلم ، ومازال الالهام فيها معرفة يقينية ينتظرها الجميع من النبي المرسل أو القائد الملهم • وكلها تدعو الى العمل والنشاط والجهد في ثقافة تعطى الاولوية للقول على العمل وللايمان على الفعل • فكل من قال « لا اله الا الله » أصبح عضوا في الامة حتى ولو أضمر الكفر وحتى لو كان فعله غير مطابق لقوله . ان كل مآسى الحاضر في القهر والظلم الاجتماعي لا ترجع فقط للقوانين القيدة للحريات ، قانون الاشتباه ، وقوانين الطوارىء ، وقانون القيم ، والاحكام العرفية ، وقوانين الانفتاح ، بل تمتد جذورها الى ما وراء ذلك بكثير ، الى أعماق التاريخ المترسب في وعينا الوقومي • فالحزب التقدمي ثقافة قبل أن يكون سياسة • وان اقتصر على السياسة فانه يكون متخلفا عن الواقع ، ويكون الواقع أكثر تقدما منه (٤) •

<sup>(</sup>٤) انظر محاولاتنا لاعاد بناء الثقافة الوطنية في « في الثقافة الوطنية » ، « مخاطر في مكرنا القومي » ، « مخاطر في سلوكنا القومي » ، « مخاطر

## ٧ - البيروقراطية ٠

ومثل انعزال الاحزاب التقدمية في البلاد المتخلفة عن الموروث الثقافي القديم فانها أيضا منعزلة عن جماهير الامة ، يقتصر نشاطها في مقار الاحزاب وفي مساكن مفروشة في أواسط المدن الكبري . ولا يخرج تشاطها عن ندوة أو محاضرة أو لقاء أو اجتماع لجنة • وقد يتحول هذا النشاط المغلق بين جدران أربعة الى نشاط موسع داخل مقار الأحراب وفي الشوارع المجاورة أو في صواوين خيرية في المناسبات الدينية والأعياد الوطنية ، أما المسيرات الشعبية والمظاهرات السلمية التي تضم الآلاف ، تطالب بشيء أو تعترض على شيء فانه سرعان ما يتم العاؤها اذا أصدرت السلطة السياسية الاوامر لها بذلك خشية الصدام • لذلك لم تشعر الجماهير بها ، وظلت مجرد حلقات فكرية وصالونات أدبية ومنتديات ثقافية كما كان الحال في أوائل القرن منذ نشوء الاحزاب التقدمية الاولى • ويتركز معظم النشاط الحزبي في أعمال اللجان داخل الحجرات لمناقشة قضايا الوطن أر مسؤوليات التنظيم لا تدرى عنها الجماهير شيئًا • وفي اللحظات الحاسمة يتجاوز رجه الشارع التنظيمات النقابية والاحزاب السياسية ويكون هو الجمهور والمعلم والقائدره، • أصبح العمل السياسي أن يقول كل مثقف

ض وجداننا القومى » ، « المقسومات الثقافية للشخصية العسربية » « المسؤوليات الراهنة للثقافة العربية » ، « الفلسفة كمشروع مومى » في الجزء الأول ، الدين والثقافة الوطنية .

<sup>(</sup>ه) انظر مقالنا « تحية الى رجل الشارع » ، « الدين والثوره في مصر ١٩٥١ - ١٩٨١ » ، الجزء الرابع ، الدين والتنمية القومية .

ما يعرفه للمثقف الآخر الذي يعرف سلفا ما سيقال له • فانعلقت دائرة الموار داخل الاحزاب • وما أكثر الاوراق والتقارير واللجان والخطاب والتعليمات • وعلى الرغم من صعوبة انتخابات حرة في مجتمعات تسلطية ونظم سياسية قهرية ، وعلى الرغم من التزوير والقمع واحتكار الدعاية الانتخابية من الحزب الحاكم الا أن الذي يفلت من الحصار هو من يمثل الموروث القديم أو الليبرالية التي من اليها الناس بعد طول القهر ، أما الماركسية والقومية فلا تذال شيئًا لأن كليهما لا رصيد له في الموروث الثقافي الشعبي ، إن الجماهير مستعدة للموت والشهادة أكثر ما تكون باسم الدين وليس باسهم الليبرالية أو القومية أو الماركسية ، والتنظيمات الشعبية الدينية جاهزة : المساجد والزوايا والموالد والطرق الصوفية ودروس العصر م والكوادر السياسية جاهزة ممثلة في الائمة والوعاظ والفقهاء وعلماء الامـة • والايديولوجية السياسية جاهزة ممثلة في تراث الامة وثقافتها الدينية التي تجعل المصلحة أساس الشرع ، فإن ما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن • ان تلقائية الجماهير خير ألف مرة من تنظيمات الحرب من التماعد الى القمة التي تنتهي الى أن تكون أو امر من القمة الى القواعد ٠

#### ٨ \_ الشطلية ٠

ولكى تحيا البيروقراطية ويكون لها جهازها العصبى الذى يبقى على شكلها فى حده الاقصى تظهر الشللية التى تكونت على مدى صداقات العمر منذ الخلايا الاولى أيام الدراسة وزمالة السجون والجمعيات التأسيسية للاحزاب وأخيرا لجان الحزب و فهى شللية تاريخية فى مجتمع تسوده القبلية وروح العشيرة أكثر من روح المبادىء

العامة • وتمثل الشللية جماعات ضاغطة على الحزب تسره في اتحاه دون آخر والاصدار قرار يأخذ جانبا دون آخر بصرف النظر عن الماديء العامة للحزب وبصرف النظر عن آراء القواعد وظنون الناس. تظهر الشللية في اللجان السياسية والاقتصادية وفي الامانات العامة واللجان المركزية • كما تظهر في جرائد الاحزاب حيث تسبطر محموعات خاصة على كامل الصفحات وتحتكر العمل الصحفى كما تحتكر الرأى في مسائل الحرب والسلام والتنمية والتخلف ، والوحدة والتجزئة ، والادب والفن • ومن طول الاحتكار تتكرر الافكار ، يعلمها القارىء مسبقاً ، وبالتالي لا تفترق عن الجرائد الحكومية التي يعلم القاريء مضمونها دون أن يقرؤها • لذلك غلب على كثير من قرارات الاحزاب المجاملات على حساب المدادىء ، وشراء الخواطر على حساب المواقف ، والمساومات المتبادلة على المصلحة العامة • وكان من حراء ذلك أن انعزل بعض الافراد الذين لا شلل لهم والذين لا يستطيعون تكوين شلة مناوئة حرصا على المبادىء الاعمة للحزب وللحوار المثمر الخصب بين كافة الاتجاهات فيه • جمدوا نشاطهم ، وابتعدوا عن صراعات الجماعات الضاغطة فخسر الحزب جزءا من امكانياته ، وأصيب بالهزال، وأصبحت التجزئة ضاربة في أحزاب الوحدة ، والطائفية السياسية ناخرة في الاحزاب القومية وصراعات القسوى ومحاولات السسيطرة من احداها على الاخرى في الاحزاب الليبرالية • وانتقل الصراع الطبقي من خارج الاحراب الى داخلها وأصبح صرعا بين الشلل داخل الاحزاب فى الاحزاب التقدمية ٠

#### ٩ - الانتهازية ٠

ولما كانت معظم الاحزاب التقدمية في البلاد النامية تتكون من الطبقات المتوسطة وكان العيب الدفين فيها الانتهازية ، التكسب على

حساب الطبقات الكادحة والتطلع الطبقى لمنافسة الطبقات العليا . ظهرت الانتهازية كداء دفين في الاحزاب التقدمية ، فالجماعات والافراد تقدمية ولكن بحساب دون أن تضحى بمصالحها الخاصة من أجل الصالح العام ، نقصتها قيم التضحية والعطاء ، ولم تختلف الاحزاب التقدمية في المعارضة عن أحزاب الحكومة في السلطة • فالانتهازية طابع عام في السلوك القومي لنقص في الطهارة الثورية ، وقد يصل الامر الى حد اصرار البعض بالبعض الآخر داخل الحزب الواحد بالرغم من مظاهر التضامن والتآلف والتناصر • وانتشرت الانانيسة وأصبحت أحد المصادر الرئيسية للانتهازية • ولا يختلف في ذلك قيادات المزب العليا عن كوادره المتوسطة ، البعض يطلب الشهرة فيتصدر العمل الحزبي بصوره ومقالاته ، والبعض الآخر يطلب السلطة فيسعى الى المطالبة بالجبهة الوطنية والتحالف مع الحزب الحاكم ، وفريق ثالث يترك صفوف الاحزاب التقدمية التى في المعارضة وينضم الى الحزب الحاكم عسى أن ينال منصبا أو يتقلد وزارة مادام الحزب التقدمي طريقا مسدودا • وقد ينال الحظوة وقد لا ينال • فالطالبون لذلك كثيرون من داخل الحزب الحاكم ومن المتطلعين اليه من الفارين من أحزاب المعارضة • ويكثر المتزلفون داخل الحزب لهذا الفريق أو ذاك طمعا في منصب أعلى ، ويشتد المراع من تحت المائدة ومن وراء ستار بين الاخوة الاعداء • ولا تختلف الانتخابات الداخلية في التنظيمات الحزبية عن انتخابات الحزب الحاكم ، أغلبية ساحقة ، تفويض جماهيري ، قد لا يصل الى التسعينات في المائة كما هو الحال فى الحزب الحاكم ولكن أدنى من ذلك بقليل ، وتشتد جماعات المسمط وتتحرك الشلل الى هد يمل الى التآمر والطعن في الخلف الرازا لهذا المرشح وتنحية لذلك المتقدم حتى تظل القيادة العليا للحرب في يد الشلة القوية المسيطرة و والصغار الذين لا يقوون على النزال وليس لهم شلل ترعى مصالحهم يرضون باليسير، منصب هنا ومنصب هناك، ويسيرون في الخط العام للحزب الذي تسيطر عليه الشلة القويسة طوعا أو كرها و واذا كان الحزب جبهة وطنية تتكون من عدة قوى وتيارات فكرية فسرعان ما تسيطر احداها ، والتي ليست بالمضرورة هي الاغلبية لا على مستوى قواعد الحزب ولا على مستوى ثقافة الامة ، وتوجه الحزب كله لصالحها ضربا لمفهوم الحزب كتجمع وطنى وهدما لتكوين الجبهة الوطنية (٢) وهدما لتكوين الجبهة الوطنية (٢) وهدما لتكوين الجبهة الوطنية (٢) و

# ١٠ ــ غياب النموذج القيادى ٠

وفى المجتمعات التراثية للنموذج القيادى المتمثل فى سير الابطال وقصص الانبياء والخلفاء الرائسدين وحكام المسلمين وفقهاء الامة أثر بالغ فى التكوين النفسى والذهنى والثقافى للجماهير حيث تقارن حاضرها بماضيها ، ما تراه من سلوك حكامها وأفعالهم وبين ما تسمع عنه وتقرأ من سلوك القدماء فتثور على حاضرها وترنو الى ماضيها ومعظم قادة الاحزاب التقدمية اليوم لا يسلمون من تساؤل الشعب عن سلوكهم ونمط حياتهم والى أى حد يتصغون بما اتصفت به هذه النماذج القديمة التى ترسبت فى وعيه القومى ، منهم الباشوات ، ومنهم أصحاب الاراضى ، ومنهم الاغنياء ، ويمتد السلوك ليشمل كثيرا من النواحى الاخلاقية وأسرار الحياة الشخصية تلك التى يجرحهم

<sup>(</sup>٦) انظر الدراسة السابقة « التنوير الدينى والتنظيم السياسى » ٠ م ١٤ - اليسار الاسلامى والوحدة الوطنية

المحرب المحاكم بسببها من أجل تشويه سمعتهم أمام الشعب والقضاء على ثقلهم السياسي وما يمثلونه من سياسات بديلة و وطالما تمسك الشعب بقادة كانوا مثالا في السلوك وكانوا أقرب الى نماذجه القديمة التي يقرأ عنها في التاريخ و يتكلم بعض القادة عن المفقر وهم أغنياء ويعارضون السلطة ويتصلون بالحزب الحاكم من وراء الستار و ومن ثم ضاع أي أثر لقادة الاحزاب التقدمية على جماهير الشعب اذ أنهم يشاركون قادة الحزب الحاكم في نفس الصفات ولا توجد قدوة أي تطابق القول مع العمل والمذهب مع السلوك والحياة العامة والحياة الخاصة ويعجب الشعب بهوشي منه وغاندي وجيفارا من القادة المدثين ويذكر عدل عمر وزهد أبي بكر وانصاف عمر بن عبد المزير ويتحسر على قادته أصحاب رؤوس الاموال وملاكي الرض ورؤساء مجالس الادارات والباشوات القدامي ويتعاطف مع أعضاء الجماعات الصامدين حتى ولو خرجوا على السلطان مع أعضاء الجماعات الصامدين حتى ولو خرجوا على السلطان واستشهدوا في معارك غير متكافئة وكشهادة الحسين و

#### ١ - الزعامة الفردية ٠

واذا كانت احدى السمات الرئيسية في المجتمعات الراثيسة تشخيص الافكار والمبادىء والمذاهب والاديان فان النظم السياسسية والتنظيمات الحزبية سواء بسواء تقع في نفس الخطأ • فاذا كمان طبيعيا أن تعتمد النظم الحاكمة على الموروث الثقافي اطمئنانا الى عنصر المحافظة فيه فتتشخص الدولة في الفرد فانه يصعب أن تقع التنظيمات الحزبية المعارضة أي الاحزاب التقدمية في نفس الفخ وهي تقوم أساسا على القضاء على عبادة الاشخاص • فاذا لم تتوافر في

غيادات الاحزاب التقدمية روح البطولة فانها لن تلهب خيال الشعب . وأن لم تكن لديها السمات الزعامية فانها تظل أقرب الى موظفى الدولة ومديرى المصالح ورؤساء مجالس ادارة الشركات ، وفي مجتمعات تسيطر الدولة فيها على كافة أجهزة الاعلام فان شخصية القائد الحاكم بيظل هو المحتكر الاول للحياة السياسية الاعلامية لا يمكن مزاحمته الا هامشيا وبلا فاعلية • مازالت كثير من الاحزاب التقدمية رجالات أكثر منها مبادىء ، وأشخاصا أكثر منها برامجا ، وأفرادا أكثر منها خواعدا ، فاذا كانت الدولة هي الرئيس ، فالحزب هو الامين العام ، وجريدته هو مدير التحرير أو رئيس التحرير على الرغم من جماعية المعمل في الصحافة كحرفة • يضيف الافراد الى الاحراب رصيدا جأشخاصهم ولا يضيف الحزب الى الافراد رصيدا من مبادئه • لا حزب الا بهذا الزعيم أو ذاك ، والافضل زعيم بلا حزب عن حزب بالا زعيم! وقد يأتى رئيس حزب فيرشح نفسه للانتخابات بشخصه ف الدوائر الفردية وليس على مبادىء حزبه ، فلعله ينجح في المالة الاولى بدلا من أن يرسب في الحالة الثانية ، ويظل رئيس حزب آخر أبا روحيا الحزب وموجها لسياسته حتى ولو لم ينزل المعركة الانتخابية. و قادة الصف الثاني لا يدخلون المعارك الانتخابية حرصا على الوقت ، و توفيرا للجيد ، وطلبا للسلامة .

## ١٢ ـ الصراع على السلطة ٠

من الطبيعى أن يكون هدف الاحزاب التقدمية فى البلاد النامية المحصول على السلطة حتى تنفذ برامجها وتحقق أهدافها • ولكن فى المحقيقة أن ذلك طريق مسدود وسابق للاوان • فالكل يفعل ذلك لا غرق بين حزب تقدمى وحزب تقدمى آخر ، ولا فرق بين الاحزاب

التقدمية في مجموعها والاحزاب المجافظة ، ولا فرق بين الاحزاب كلها تقدمية ومجافظة وبين الحزب الحاكم المستولى على السلطة بالفعل . ولا أحد منها يتوجه إلى الشعب ، للحصول على السلطة من قواعدها وأصولها • غالكل ضحية وهم أن التغير الاجتماعي لا يحدث الا بالسلطة السياسية ، « أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن » • ولما كانت سلطة الدولة في كل مكان من خلال الجيش أجهزة الامن والاعلام والثقافة والمؤسسات والمصالح ، صعب منافستها في السلطة . المعارضة اذن ليست في ايجاد حكومة بديلة ولكن في اعداد الشعب بخطة طويلة الامد على أن يأخذ مصيره بيده ويختار النظام الذي يمثله ويدافع عن مصالحه على نحو ديمقراطي صرف ، محمولا على الاعناق ، وليس قفزا على السلطة بانقلاب عسكرى أو بتنظيم مدنى ، علني أو سرى • ولما كانت أجهزة الدولة قادرة على جمع المعلومات عن كل صغيرة وكبيرة فان العمل السرى أيضا طريق مسدود • فالسياسات البديلة ليست سرا ، والاعلان عنها ليس جريمة ، ونقد أوجه القصور في السياسات القائمة واجب وطني وحق لكل مواطن يكفله الدستور ، وطالما استولت أحزاب على السلطة ولم تحدث أى تغير اجتماعي كما حدث مع أحزاب الاقلية • وطالما لم تحصل أحزاب على السلطة وكان لها أكبر الاثر في تازيخ البلاد ونهضتها مثل الحزب الوطنى الذي دعا اليه الانفغاني وصاغ برنامجه محمد عبده وأسسه مصطفى كامل ، ومثل جماعية الاخوان المسلمين في مصر والتنظيمات اليسارية فيها منذ أوائل هذا القرن ٠

ان السلطة الفعلية ليست في جهاز الحكم بل في يد الشيعب م يمكنه أن يقاوم ويقاطع ويدير خلهر ملحاكم على ما هو معروف من أعمال المقاومة السلمية م وكما ظهر أخيرا في السودان ، والفليين ،

وكوريا الجنوبية ، وقبل ذلك في الهند وكما يحدث الآن في فلسطين . ان دور الاحزاب التقدمية أن تولى ظهورها الى السلطة وتتقدم نحو الشنعب لاعداده لتولى السلطة بنفسه عن طريق تثوير ثقافته ، واعداد كوادره ، وتعبئة جماهيره ، ووضع خططه ، وتنفيذ مراهله ، ان التسرع بالقفز على السلطة يجعل القافز عليها باستمرار يبدأ من الصفر ، خطوة المي الامام وخطوتين الى الوراء • وان اعداد الشعب لتولى السلطة بنفسه يحدث التراكم التاريخي الضروري ، خطوة الى الوراء وخطوتين الى الامام • فليحكم من يشاء ، وليجلس على كرسى الحكم من يريد • ولكن السلطة الحقيقية تظل في يد فقيه الامة القادر على اعادة بناء ثقافتها الوطنية بحيث تكون حاملا لاهدافها القومية • لا يحمل السلاح ضد أحد ، ولكنه يواجه الفكرة بالفكرة ، والرأى بالرأى ، لا يكفر مؤمنا ، ولا يخون مواطنا ، ولكن يضع يده في يد الجميع للاتفاق على برنامج وطنى موحد بصرف النظر عن المداخل النظرية أـه ٠ برنامج عمل واحد وأطر نظرية متعددة ، وهو درس من أصول الفقه القديم: الحق العملي واحد ، والحق النظري متعدد ، الحق العملي يقين ، والمحق النظري ظن • وهو درس في الوحدة الوطنية ودعوة الى الجبهة الوطنية لخلاص الوطن ، اعتمادا على تراث الامة ، وتلبية لحاجة العصر ، وحثا بوصف القرآن « أشداء على الكفار رحماء + ( ۲۹ : ۶۸ ) + بینهم

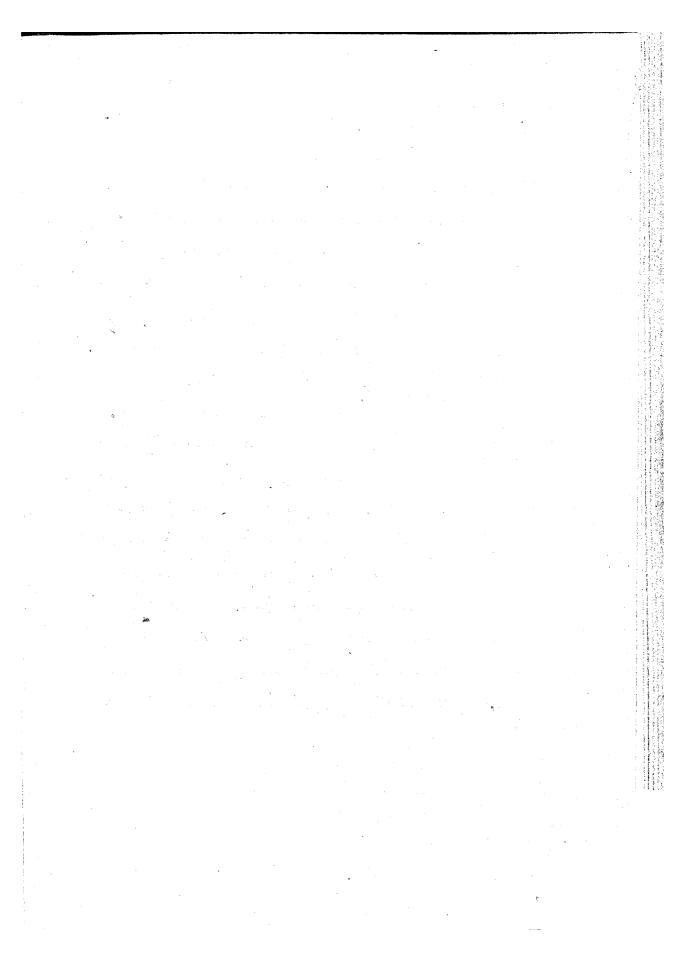

# مشروع جريدة إسلامية يومية جامعة.

في هذا الوقت ، وبعد أن انتصرت الامة في رمضان الماضي ، يفكر الجميع في اعادة بناء الدولة ، ويطرحون قضايا مصيرية هامة ، قد تحدد مصير الامة لمئات من السنين ، وعلى رأسها قضية الديمقراطية وحرية الرأى ، ويقترحون اما تعدد المنابر من خلال تحالف قوى الشعب العامل واما تعدد الاحزاب ، وسواء أخذت الامة بالرأى الاول أم الثاني ، فان اعادة بناء الصحافة ستأتى بالتبعية عندما يخصص لكل تيار فكرى صحيفة تعبر عنه ، وتدور فيها المناقشات ، ويتم فيها الحوار بين مختلف الاتجاهات المثلة في الصحف الاخرى .

ومصر أكبر دولة اسلامية ناطقة بالعربية كما وكيفا ، ومكانتها في العالم العربي والاسلامي تبلغ عنان السماء ، وهي كعبة لكل طالبي العلم من أنحاء العالم الاسلامي ، ومنها خرجت معظم الحركات الاصلاحية الحديثة ، وتاريخها يشهد لها بنصرة الاسلام وعزة المسلمين ، هذا التاريخ لم يخل مرة واحدة من صحيفة اسلامية جامعة ، تعبر عن وجدان الامة ، عن ماضيها وحاضرها ومستقبلها ،

بعد حرب اكتوبر ١٩٧٣ وبث روح جديدة في كل الاتجاهات الوطنية في مصر ، كتب هذا الاقتراح الى القيادة السياسية في مصر في ذلك الوقت وسلم الى المرحوم د. اسماعيل الناروقي لايصاله عن طريق صديقه الذي كان وزير الاوقاف والشؤون الدينية في ذلك الوقت ، وكان الرد أن ذلك سابق لاوانهم!

وقد تبلور التيار الاساسي فيها في العصر الحديث منذ رفاعة الطهطاوي الذي يحاول البعض جعله مؤسس الوطنية المصرية ، وهو في الحقيقة من رواد الفكر الاسلامي السياسي المعاصر • بل ان كل ثورات الامة لم تخل من دافع اسلامي منذ ثورة أحمد عرابي حتى ثورة عمر مكرم ، ونضال علماء الازهر الشريف ضد المحتلين • بل ان ثورة مصر الوطنية سنة ١٩١٩ كانت مازالت في احدى جوانبها تدور في الفلك الاسلامي ، بحثا عن ذاتية الامة ، وتحديدا لصلتها بالعالم الاسلامي حولها ، حتى أتت ثورة يوليو المجيدة سنة ١٩٥٢ وتحدث قائدها في «فلسفة الثورة » عن المحيطين اللذين يدوران حول مصر ، ومصر مركزهما ، المحيط عن المحيط الاسلامي ، وذكر صراحة أن الثورة ما هي الا تعبير عن نضال المصلحين المسلمين ، جمال الدين الافعاني ومحمد عبده ورشيد رضا •

وكانت آخر صحيفة تمارً الفراغ هي مجلة « المنسار » التي ساهمت في تكوين الفكر الاسلامي ، وفتحت آفاقا جديدة نحو التغيير الاجتماعي والتجديد الفكرى ، ووضعت مناهج جديدة في تفسير القرآن الكريم ، ثم حاول فريد وجدى تكملتها بموسوعته ، وحاول الاخوان المسلمون في نشأتهم بجرائدهم ومجلاتهم ، ويحاولها الآن علماء الازهر الشريف بمجلة « منبر الاسلام » وغيرها من المجلات الاسبوعية أو الشهرية ، ولكنها جميعا ظلت محدودة الاثر اما لحجمها وتوزيعها ومدى تكرارها ، واما لمضمونها التقليدي ، وكلها لا تغنى عن جريدة يومية جامعة تخاطب الجماهير العريضة يوميا ، وتربطهم بالاسلام والمسلمين ، وتكون قلب الاسسلام النابض الحاملة لواء الاجتهاد ، وابراز المشاكل اليومية وحلولها الاسلامية ، فالاسسلام اليومية وثقافة فحسب بل هي تطبيق وتحقيق وعمل يومي على

مستوى الجماهير ، والتوحيد قادر على تجنيد الجماهير وتوحيد عقلها وعملها .

ولقد دارت في هذه الامة منذ ثورة يوليو سنة ١٩٥٢ مناقشات حول وجه مصر الوطني أولا ، والعربي ثانيا ، والإنستراكي ثالثا ، وكلها أوجه صحيحة لا ريب فيها ولكنها ناقصة اذ توارى الى الوراء وجه مصر الاسلامي مع أنه الوجه السائد داخل مصر وخارجها ، مما ساعدعلى اضعاف وجه مصر الوطني والمعربي والاشتراكي • وبالرغم من محاولات عديدة لتأصيل الاشتراكية الاسلامية ، واقامة القومية العربية في احدى جوانبها على الاسلام أحيانا وعلى المصالح القومية اقتصاديا وسياسيا دائما ، فإن الفكر الاسلامي ظل متواريا ، وظل الاسلام كامنا في النفوس دون أن يجد ما يعبر عنه من خلاله في صورة نظرية أم تطبيق ، ولم يجد منفسا الا طرقا منحرفة مثل حزب التحرير الاسلامي ومحاولاته الصبيانية لقلب نظم الحكم من أجل اقامة دولة اسلامية أو حركة الاخوان المسلمين السرية وظهورها علنا بين المجين والآخر بما يمثله فكر الجماعات السرية من حرمان وكراهية وقصور نظر وعداء • مع أنه كان من المكن أن يعبر الاسلام الكامن في النفوس عن نفسه بطريقة تاقائية طبيعية علنية وسوية من أجل تدعيم نضال الامة في مواجهة قضايا الاستعمار والتخلف · وتدل صيحات « الله أكبر » التي أطلقها الجنود وهم يعبرون القناة في رمضان من قوات بدر على أن الاسلام مازال وسيظل هو الدافع الاقوى لتحرير الارض والقضاء على التخلف • مهمة الجريدة الاسلامية اليومية الجامعة هي ابراز الفكر الاسلامي وتأصيل أيديولوجية اسسلامية والتعبير عن ثقافة الجماهير وتاريخها ، وملا الفراغ النظرى الذي نعاني منه فكريا وثقافيا وسياسيا ، خاصة وأننا أمام عدو أيديولوجي يقوم على الفكر قبل أن يدعم وجوده بقوة السلاح ويؤسس ايديولوجيته على فهم عنصرى للدين • وما أسهل على المسلمين من محاربته بنفس السلاح بعالمية الاسلام وانسانيته ، ووقوف الجماهير في مواجهة الغزوات الصهيونية •

وكثيرا ما حاولت الامة بناء التجمعات الشعبية ابتداء من هيئة التحرير ، مارا بالاتحاد القومي الى الاتحاد الاشتراكي العربي ، واكن غياب الفكر الواضح ، وعدم التزام القيادات بالقضايا وسلبية الجماهير أدى الى ضعف هذه التجمعات لان أحدا لم يمس قلبها النابض بعد ووترها الحساس ، ومازال حتى الآن الجـو الفكرى خاليا من فكر وتنظيم يملأ الفراغ ويعبران عن أقوى الدوافع فيه ٠ وفي مقابل هذا الفراغ تزداد المخاطر يوما بعد يوم • وكما نعلم جميعا لم تنته الصليبية بعد ، وأنه منذ حاول الشرق والغرب ضرب العالم الاسلامي في قلبه مرة من الشرق بهجمات التتار والمغول ومرة من الغرب بحملاته المتكررة على فلسطين في الماضي ، ثم فشله بفضل تجنيد صلاح الدين الايوبى الجماهير فكريا وسياسيا وتجهيزه للجيوش الشعبية وتوهيده لمصر والشام أى الفريقيا والسيا ، حاول مرة ثانية بالالتفاف حول العالم الاسلامي من أطرافه لحسر الاسلام عن جنوب شرق آسيا وأواسطها وجنوب أفريقيا وشرق أوربا ، وبدأت حركات الاضطهاد والتبشير ، واشتد أزرها ، ومازال الخطر جاثما على الفلبين والملايع واندونيسيا وجنوب السودان ومسلمي شرق أوربا وأواسط آسيا • والآن يشتد الحصار من الاطراف من الشرق كما نسمع كل يوم ، ويعود الغرب لتوجيه الضربة الى القلب من جديد بالغزو الصهيوني لفلسطين ، لقطع العالم الاسلامي من وسطه ، والقضاء عليه بالتآكل من أطرافه • مهمة الجريدة اليومية الاسلامية الجامعة أن يساهم الاسلام فى قضايا الاستعمار والتحرير ، ويشارك فى قضايا التنمية والتخلف ، ويصنع الوحدة بين الشعوب العربية والاسلامية دون الاكتفاء بالشعارات التى تعبر عن أمانى الجماهير ولا تحقق آمالهم .

وبعد مايو ١٩٧٠ غيما يبدو بدأت القيادة السياسية تدرك أهمية الاسلام ، وظهر شعار « العلم والايمان » كدعامتين للدولة الحديثة ، واستجابت الجماهير النداء ، وظهرت عديد من القيم الاسلامية لاول مرة في سلوك الجماهير وفي أجهزة الاعلم والآن رجال الفكر يستجيبون بتأسيس جريدة اسلامية يومية جامعة ، والامر أخطر وأهم من أن يترك للمصادفة أو لمساحة محدودة في الصحافة اليومية المنتشرة التي غالبا ما يكرر بعضها بعضا أو حكرا على مشاهير الاقلام الذين سادوا الصحافة أكثر من ربع قرن ولا يخرج تحليلهم عن قضايا الوعظ والارشاد أو الفكر الديني التقليدي ، ولن تعانى هذه الجريدة الاسلامية اليومية المقترحة من غياب القراء ، فالقراء موجودون وهم جماهير الامة الاسلامية ، في حين أن الصحافة اليومية المنتشرة الآن موجودة وقراؤها محسورون عنها فكرا وقلبا وعددا ، ولا تنقصنا الاقلام الجديدة الشابة لهذه الجريدة القترحة ، فلم ينضب معين مصر الاسلامي أبدا ،

### ويمكن تحديد أهداف هذه الجريدة كالآتى:

۱ — تنظير الايديولوجية الاسلامية ، واقامة حوار فكرى مسع الايديولوجيات الاخرى ، وتربية مفكرين شبان جدد يواصلون ما بنته الاحيال الماضية ، واعادة تفسير الحضارة الاسلامية وعلومنا التقليدية على أساس من احتياجات العصر .

٢ ـ تقوية الوعى الاسلامي وتنويره وترشيده على أساس من العقل والواقع حتى يصبح الرصيد الشعبي لكل عمل سياسي مستنير ٠

٣ \_ اعادة عرض قضايا مصر والعالم العربي المصيرية ، وتحقيق الوحدة العربية بايجاد الروابط الفكرية والثقافية وابرازها تحقيقا لوحدة الجماهير العربية .

٤ ــ ابراز قضايا العالم الاسلامى فى مواجهة موجات المتبشير فى الاطراف وضربات الطعن فى القلب وربط المسلم بأخيه المسلم فى شرق العالم وغربه ٠

ه ـ المساهمة في عرض قضايا آسيا وأفريقيا حيث يقع معظم المسلمين وعلى رأسها قضيتا التحرر والتنمية .

٢ ـ اعادة بلورة قضايا دول عدم الانحياز باعتبار أن الاسلام دعامة عدم الانحياز ، وصاحب فكر سياسى مستقل عن فكر المعسكرات الدولية .

٧ - تجنيد الجماهير والقضاء على سلبيتها ، وادخالها في المناقشات الفكرية وتوجيهها نحو العمل السياسي ، وتحويل الاسلام الى حركة جماهيرية مستنيرة .

وستكون الجريدة جريدة رأى لا خبر الا ما يربط المسلم بأخيه المسلم فى أنحاء العالم الأسلامي ، وستكون أخبار الشعوب لا أخبار الحكام واولاة ، وستكون خالية من الاعلانات التجارية والاجتماعية الا من مساحات ضيقة لاعلانات الكتب والثقافة ، ويمكن للجريدة أن تقع فى ثمان صفحات لا أكثر ، يمكن تقسيمها اما جغرافيا أو فكريا وهو الافغل ، فيمكن تخصيص صفحتين لكل من مصر ، والعسالم

العربى ، والعالم الاسلامى ، والعسالم الغربى أو الشرقى جغرافيا ، أو تخصيص صفحتين لكل من الفكر الاسلامى النظرى ، والمشاكل الواقعية للعالم الاسلامى ، واعادة تفسير الحضارة الاسسلامية ، والحوار مع الحضارات المجاورة فى الشرق والغرب ، ويمكن الجمع بين التقسيمين الجغرافى والفكرى عندما تقع الجريدة فى اثنتى عشرة صفحة كغيرها من الصحف اليومية ، أما مشاكل التمويل فتهون بالنسبة للهدف ، واذا تعذر التمويل مطلقا واسستمال توفير الورق فيمكن تخصيص احدى الصحف اليومية لهذا الغرض ، وكلها فى النهاية ملك الشعب الذى سيجد فى هذه الجريدة الاسلامية اليومية الجامعة أصدق تعبير عن أقوى دافع فيه ، وهذا مشروع قابل للتعديل والتفصيل ،

والرجا عرض هذا المشروع على السيد نائب رئيس الجموهرية للشؤون الدينية ، ثم على السيد رئيس الجمهورية .

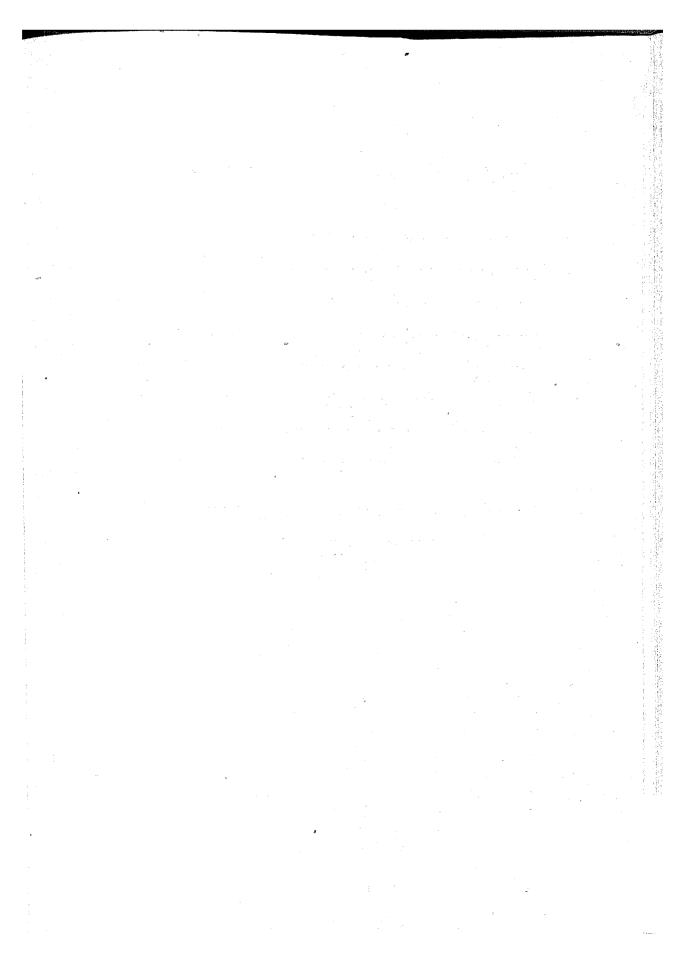

# الاسلام والقررن الخامس عشر

- ๑ يشترط في فقهاء ومجتهدى اليوم أن يكونوا تعبيرا عن أمــة
   الفقــراء والمقهورين •
- ♦ أين نحن من عصر الفضاء ؟ مشاكلنا تجعل عصرنا عصر البيضة
   والفرخــة •
- ♦ ان مستقبل العالم الاسلامي عرهون بالاسلام الثورى غيادة وجماهيرا وفكرا ٠

ا — الاجتهاد مصدر من مصادر الشرع بعد الكتاب والسنة والاجماع ، وهو كذلك بنص الكتاب والسنة وباجماع السلمين وبدليل العقل ، لم ينكره من القدماء الا الاقلون ، وبالتالى فهى ليست قضية خلافية عند القدماء ولا عند المحدثين ، فلا يوجد أحد الآن ينكسر شرعيته ، بل ان محمد اقبال فى « تجديد الفكر الدينى فى الاسلام » يجعله مبدأ الحركة فى الاسلام ، ولكن أيام الحكم العثمانى ، ونظرا يجعله مبدأ الحركة فى الاسلامية ، وسيطرة الحكام ورجال الدين قيلت لتخلف المجتمعات الاسلامية ، وسيطرة الاثمة الاربعة ، وهذا غير صحيح على الاطلاق ، فمازال الواقع متجددا ، ومازالت حياة المسلمين ترخر بالوقائع الجديدة التى تحتاج الى أحكام وبالتالى فالاجتهاد فى عصر ضرورة وواجب ،

كتاب الموقف العربى ، الاسلام والقرن الخامس عشر الهجرى ، ١٩٨١ .

أما الصحوة الاسلامية المعاصرة فهى ذات أسس اجتماعيدة وسياسية واقتصادية وحضارية وليست مجرد صحوة فقهية ، بل ان مظاهر المعبادات الخارجية والتمسك بالمظاهر الدينية لتعد صحوة على السطح وليست صحوة الاعماق الموجودة بالفعل بعد أن جرب المسلمون في حياتهم معظم الايديولوجيات العلمانية المعاصرة من ليبرالية وقومية وماركسية ولكنها لم تنجح الا نسبيا في حل القضايا الاساسية التي يمر بها المسلمون الآن ،

أما شروط المجتهدين عند القدماء فشرطان: الاول العلم بقواعد اللغة العربية ، والثانى العلم بأسباب النزول حتى يمكن للمجتهد فهم الاصول ، ولكن ذلك لا يكفى بل لابد من اضافة الوعى بمصالح الامة والانتساب الى وعى أغلبيتها المحرومة والتعبير عن مصالح غالبية المسلمين ، فآفة رجال الدين كانت دائما موائد الحكام وقصورهم ولكن فقهاء اليوم ومجتهديهم يشترط فيهم التعبير عن أمة الفقراء والجياع والمطحونين والمقهورين ،

والقضية الاساسية التى يجب أن يعمل فيها المجتهد رأيه ليست أحكام العبادات والمظاهر الخارجية ، وحلق عانة الميت وأحكام الظراط والاستنجاء واتجاه الغائط بل القضايا المصيية التى تواجه مصير الامة الاسلامية مثل تحرير الارض ، والتنمية والقضاء على مظاهر التخلف وتجنيد جماهير المسلمين وتحويل الكم الى كيف •

فالمسكلة الآن هي الغنى والفقر ، الملايين في أيدى الاقلية والموت جوعا بل عطشا للملاين في تشاد واريتريا والصومال والسودان وبنجلاديش ، فنحن أمة يضرب بها المثل في الغنى والفقر ، كما أننا أمة أصبح يضرب بنا المثل في تسلط المكام ومواجهة الرأى بالسيف ،

والفكرة بالمعتقل ، وبالتالى نشأت لدينا أزمة الحرية والديمقراطية ، فالقضية الثانية اذن هي قضية الحرية ، والامر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وقول الحق في مواجهة الحاكم الظالم ، كما أننا أمة يضرب بها المثل في التخلف سواء في التنمية والتعليم أو المخدمات ، وأصبح ما يسمى بالبلاد المتخلفة يشمل المعالم الاسلامي في آسيا وأفريقيا في مقابل اليهود والنصارى الذين نأخذ منهم أساليب القضاء على التخلف والمعونات الفنية ، وكأن خير أمة أخرجت للناس أصبحت خير أمة ، وكأن الامة المغضوب عليها الضالة أصبحت خير أمة ،

٧ - نحن لا نعيش في « عصر الفضاء » لاننا لسنا في القدرن العشرين ، فهذا هو عصر المجتمعات الاوربية التي استطاعت استثمار موارد الارض • لما ضاقت بها الارض اتجهت الى الفضاء تعزيزا لقوتها واستثمارا لعلمها • أما نحن فاننا نعيش مطلع القرن الخامس عشر وبعد حضارة اسلامية أولى بدأت في القرنين الاول والثاني وازدهرت في القرنين الثالث والرابع وبلغت أوجها في القرنين الخامس والسادس ولكنها بعد ذلك بدأت في التوقف والانهيار ابتداء من القرن السابع ، واستمر الحال كذلك على مدى خمسة قرون • ثم حاولنا منذ قرنين من الزمان ، الثالث عشر والرابع عشر النهضة من جديد • لقد أرخ النرف المنارة الاولى ، ومازلنا في حاجة الى من يؤرخ للقرون السابعة الاخيرة ، أسباب الانهيار وشروط النهضة •

لقد حاول الاصلاح الديني ( الافغاني ) ، والفكر الليبرالي ( الطهطاوي ) ، والفكر العلمي ( شميل ) الكرة من جديد ولكننا مازلنا لم ننتقل بعد من ثنايا الاصلاح الى النهضة الشاملة ، فمازال العقل م ١٥٠ ــ اليسار الاسلامي والوحدة الوطنية

لدينا يتوارى أمام الخرافة والالهام ، والانسان غائبا أمام الله ، والطبيعة مسلوبة أمام ما يأتى من فوق الطبيعة ، وبالتسالي فمازلنا مجتمعات تناضل من أجل اعلاء شأن العقل ، واكتشاف الطبيعة وتأكيد الانسان ، والمساهمة في صنع التقدم ، والنضال من أجل الحسرية والديمقراطية • أين نحن من عصر الفضاء ؟ أن الأرض مازالت محتلة ، ثرواتها منهوبة ، صحراء ، جرداء غير مستثمرة ، زرعها يعطب في السودان ، أرضها في حاجة الى ماء ، حقولها في حاجة الى عمل وعرق . أين ندن من عصر الفضاء ؟ ان التلوث ينشأ لدينا من روث البهائم والمجارى الطافحة وأقمام الزبالة على نواصى الطرقات وليس من النفايات النووية أو مظلفات المصانع • نحن لا نستطيع أن ندعى عصرا لا نعيشه ، وبالتالي نستولي على تاريخ غيرنا وعصوره ، يكفى أن مركبات الفضاء تطير فوقنا وتصور بلادنا سلما وحربا ، وبالتالي تم غزو فضائنا بعد غزو أرضنا وسمائنا . ان التبول في الطرقات ، والسعى وراء لقمة العيش ، يجعل عصرنا عصر البيضة والفرخة ، ويجعل جيلنا جيل الارز والسكر والزيت ، فاذا ما ملئت البطون عملت العقول ، واذا ما حلت مشاكل الارض انتبهنا الى ما يدور في السماء .

٣ ـ ان مستقبل المجتمعات الاسلامية مرهون أساسا بحـــل القضايا المصيية للمسلمين وعلى رأسها ، الحرية ، والتحرر ، والتنمية ، وتجنيد الجماهير ، فالحرية بالنسبة للمجتمعات الاسلامية قضية حياة أو موت ، ان اختلاف الأئمة رحمة بينهم ، وللمخطىء أجر وللمصيب أجران ، ولماذا تكون الفرق كلها هالكة الا واحدة ، وهي فرقة الحكومة ؟ ان الحق كثير في العمليات على ما يقول الاصوليون القدماء ، ومادام التسلط والقهر والمنع والكبت هو علاقة الحاكم بالمحكوم فسيظل العالم

الاسلامي لفترة طويلة يعانى من تخلفه وفقره لانه لم يتحقق بعدد شرط التقدم وهو الحرية .

وتحرير الارض بالنسبة للمجتمعات الاسلامية مسألة حياة أو موت و لقد حاول الاستعمار الاوربى فى أوج النهضة الاسلامية ضرب العالم الاسلامى فى القلب عن طريق البر أيام الحروب الصليبية ففشل و ثم حاول ذلك عن طريق البحر بالدوران حول الاطراف على سواحل أفريقيا وآسيا فى القرن الرابع عشر و فيما سمى بالكشوف الجغرافية وقسية و فنجح هذه المرة و وبدأت المغارة على العالم الاسلامى بالاستعمار والتبشير و ولما بدأ العالم الاسلامى فى التحرر وأخذت بالاستعمار والتبشير ولما بدأ العالم الاسلامى فى التحرر وأخذت في الاستعمار والتبشير و لما بدأ العالم الاسلامى فى التحرر وأخذت في الاستعمار والتبشير و لما بدأ العالم الاسلامى فى التحرر وأخذت في الاستعمار والستقلال عاود الهجوم وصوب الى القلب برا من جديد فى فلسطين و فأتى الاستعمار فى صورة الصهيونية للاستيلاء على فلسطين و تحرير الارض اذن قضية مصيرية لانقاذ القلب واحياء فلاطراف والقضاء على جميع أنواع الاستعمار العسكرى والاقتصادى والثقافى والحضارى فى الامة الاسلامية و

والتنمية قضية أساسية ، فلا يعقل أن تكون خير أمة أخرجت للناس يضرب بها المثل فى الفقر والتخلف ، ولا يعقل أن تكون الامة الى ورثت الاسلام آخر تطور النبوة ، والذى اكتملت فيه الانسانية ، والذى استقل فيه وعى الفرد ، لا يعقك أن تكون أمة التقدم متخلفة فى حاجة الى معونة أمم سبقتها فى التطور ، ومازالت وراءها فى مراحل سابقة من تطور النبوة ، لقد وصف القرآن الارض بأنها الارض التى اذا نزل عليها الماء اهتزت وربت وأنتجت من كل زوج بهيج ولم يصف الارض القاحلة الصفراء ، ووصف الجبال والوديان والانهار ، والحديد، والانعام ، والطير ، والاسماك ، كل ذلك لدفع الامة نحو الطبيعة

واستغلال مواردها ولم يجعل الارض مكانا الموبقات والنفايات ولانواع البصاق ولانواع البصاق ولانواع البصاق ولانواع البصاق ولانواع البصارة الاسلامية وسار مع ابن رشد وترك الغزالى ونحن سرنا مع الغزالى وتركنا ابن رشد وأعسطنا نتامذ عليه الآن ولكن الغرب أخذ منا وبنى وأضاف ونحن مازلنا نأخذ ونطلب المزيد وكأن الغرب سيظل باستمرار مبدعا منتجا وسنظل نحن مستهلكين ناقلين والمتنمة اذن البست فقط في استيراد العلم بل في ابداع العلم وليست فقط في نقل التكنولوجيا بل في ابداع العلم وليست فقط في نقل التكنولوجيا بل في ابداع العلم وليست فقط في نقل التكنولوجيا وذلك هو التحدي لعلماء المسلمين في جيلنا و

أما قضية تجنيد الجماهير فهى قضية مصيرية ، فضرب بنا المثل ، كالهند ، في الكم البشرى الهائل دون كيف ، كغثاء النحل ، أو كالجراد والقمل الذي لو حط على الجزيرة البريطانية لاغرقها \_ كما يقول الافغاني ، تجند اسرائيل ثلاثة ملايين تحت السلاح وهي ثلاثة ملايين ونصف! ونحن ثمانمائة مليون ولا نستطيع أن نجند ثلاثة ملايين مثلها ، نصور في أجهزة الاعلام الغربية كتل بشرية يصرعها الجوع والعطش والاوبئة أمام قصع هيئة الامم ورهبان الكنيسة! وماذا عن خلافة الارض وارثها التي وعد الله بها المملمين ؟ وماذا عن الامانة التي رفضتها السموات والارض والجبال وأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان ؟ وماذا عن شهادة أن لا الله الا الله ؟ وقوة الشهادة لدى المسلم في رفض الآلهة الزيفة « الا الله » من أجل وقوة الشهادة لدى المسلم في رفض الآلهة الزيفة « الا الله » من أجل الله الواحد القهار ؟

ان المستقبل الاسلامي مرهون بهذا التحدي المقيقي للامة الاسلامية التي أصبح تاريخها المعاصر مرتعا لعديد من التجارب

والايديولوجيات العلمانية التي لم تحرك الا الاقلية وظلت الاغلبية في تراثها التاريخي الذي يعبر عن أعمق أعماقها والآن تنفر جماهير الامة من طلائعها ، ولا تجد الا تراثها المحافظ، وشعائرها ، ودينها الذي ورثته ابان القرون السبعة الاخيرة ابان الحكم العثماني ، ان التحدي الآن هو تنوير الجماهير الاسلامية وتحويلها من المحافظة الدينية الى الاسلام المثوري ، ثم اكتشاف الطلائع قوة الاسلام حتى يمكنها أن تكون أكثر أهلية في قيادة الجماهير الاسلامية .

ان الغرب مازال يمثل تحديا لنا ، وقد صورنا في الاستشراق ثم في « الانثربولوجيا » على أننا شعوب متخلفة ليس أمامها الا الاخذ عن الغرب أساليب النهضة والتقدم ، ولكن اكتشاف الشعوب قدراتها على الحركة سواء في هباتها الثورية أو في ثوراتها الاسلامية كما حدث في مصر وايران والجزائر ، بل وغيتنام وأمريكا اللاتينية ، تجعلها قادرة على قبول التحدي وأن تجعل تراثها وروحها وتاريخها وحضارتها وعاء لحاضرها ومصيرها ومصالحها ، فالمستقبل للاسلام الثوري ، أو لثورة الاسلام قيادة وجماهيرا وفكرا ،

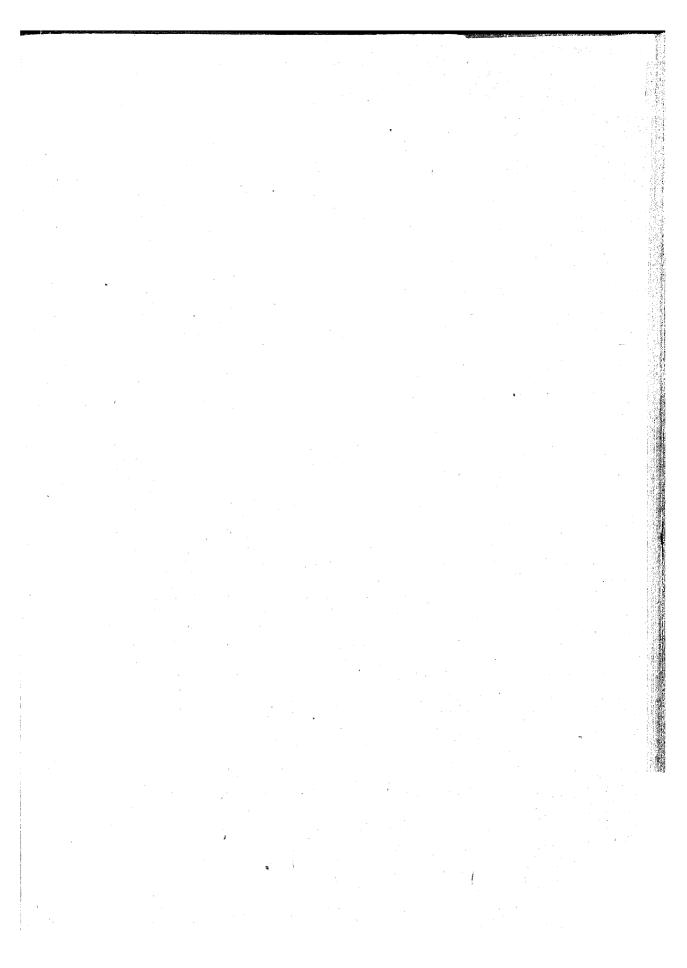

# أحاديث في اليسار الإسلامي والوحدة الوطنية

#### أ ـ الدين والتراث والثورة:

ـ سؤال: أثارت قراءة حسين مروة للتراث فى كتابه « النزعات المادية فى الفلسفة العربية ـ الاسلامية » عام ١٩٨١ كثيرا من الجدل واعتبرت المحاولة ضمن المساريع الفكرية المهمة • كيف تقيمون هـذا العمل ؟

الوحدة ، السنة الاولى ، العدد ٦ آذار / مارس ١٩٨٥ ، الرباط ، المغرب . وقد أجرى الحديث في القاهرة أثناء ندوة الاصالة والمعاصرة التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالقاهرة ، سبتمبر ١٩٨٤ .

تقديم وحوار: قيس خزعل جواد ، ارتبط اسم د، حسن حنفى باصحاب المشاريع الكبيرة على صعيد دراسة التراث ، بل ان بعضهم يدصى اربع قراءات مهمة للتراث اعتبرها مشروعات فكرية متكاملة(۱) ، المشروع الاول للاستاذ حسين مروة في كتابه « النزعات المادية في الفلسفة العربية الاسلامية " ( جزءان ) والمشروع الثاني للاستاذ الطيب تيزيني في كتابيه : « بن التراث الى الثورة : حول نظرية مقترحة في قضية التراث » كتابيه : « بن العربي في بواكيره وآفاقه الاولى » ، وهذا المشروعان تقيدا بالمنهج الماركسي في التحليل ، أما المشروع الثالث الذي انطلق من منهجية بالمنه الفيا ولكنه تميز عن المشروعين الاولين ببعده الثقافي فهو للاستاذ محدد عابد الجابري الذي بدأه بمقدمة منهجية مهمة في كتابه : « نحن والتراث : قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي » ثم اعقبه بمحاولته الجامعة :

<sup>(</sup>۱) انظر تعقیب الاستاذ الیسید یاسین علی دراسة د. محمد عابد الجابری المقدمة لندوة التراث وتحدیات العصر فی الوطن العربی التی نظمها مرکز دراسات الوحدة العربیة فی القاهرة ، ۲۲ – ۲۷ ایلول / سبتمبر ۱۹۸۴ .

#### • د٠ حنفى: بادئء ذى بدء يجب التمييز بين فئتين من الناس:

« نقد العقل العربى » . أما المشروع الفكرى الرابع فهو للاستاذ حنفى ، وهو متهيز عن غيره بكونه لا ينطلق من منهجية مادية في تحليل التراث ، بل هو قراءة السلاموية هدفها طرح نظرية ثورية للشعوب الاسلامية لمواجهة تحديات العصر ،

ان حنفى يبحث فى داخل التراث و يدقق فى المدارس الفلسفية وينتقى منها ما يلزم للرد على الواقع العربى المتخلف وهو لا يتخذ من الفلسفة أداة معرفية فحسب ، بل يعتبر أن جوهرها يكمن فى قدرتها على بلورة نظرية ثورية تمتلك ناصية النهضة . فالاسلام فى نظره لا ينفى المؤمن الى الصوامع والجوامع بل يمده برسالة حضارية قوامها الثورة على الطغيان والقهر والتخلف والتجزئة واقامة مجتمع عادل يؤمن بالاجتهاد والتنوع فى اطار الوحدة .

وللتقرب من فكر حنفى سنحاول الإجابة عن الاسئلة التالية : من هو حنفى ؟ وكيف ينظر الى الدين والى الثورة ؟ وهل يرى امكانية لاضطلاع حركة الاصلاح الدينى بمهمات النهضة العربية الشاملة ؟ وما شروط هذه البضة ؟ وكيف السبيل لتجديد التراث ؟

يختص حنفى بموضوع التفسير واشكالية النص كما يتضح ذلك من ثلاثيته الاولى (بالفرنسية) وهى: مناهج التفسير: محاولة لاعادة بناء علم أصول الفقه ، تفسير الظاهريات: الحالة الراهنة المنهج الظاهريات وتطبيقه في ظاهرة الدين ، ظاهريات التفسير: محاولة في التفسير الوجودي لبتداء من العهد الجديد (٢) ، ويهدف الى خلق تيار اسلامي مستنير يقوم

<sup>(2)</sup> Les Méthodes d'Exégèse, essai sur la science des fondents de la Comprébencsion, elm Usul al Figh Le Caire, 1965.

L' Exégère de la phénoménologie, l'état actuel de la mèthode phénoménologique et son application au phénomène réligieur (Pari, 1965).

La phénoménologie de l'Exégèse, essai d'une herméneutique existentielle à partir du Nouveau Testament, (Paris, 1966).

## الاولى عاش أصحابها طويلا في الايديولوجيات العلمانية ومنسا

على العقل والطبيعة وحرية الانسان والمساواة الاجتماعية والتقسدم . وفي ظل ظروف القهر شرع يعرض لهذه الموضوعات بطريق غير مباشر ابتداء من الفلسفة الغربية فصدر له العديد من المؤلفات (٣) . ثم حدد مشروعه أخيرا بطريق مباشر في « التراث والتجيد » بأقسامه الثلاثة : « موقفنا من التراث الغربي » ، « موقفنا من الواقع أو نظرية التفسير » محددا الموقف الحضاري للمفكر الاسلاموي ، الآن في جبهاته الثلاث ، لاعادة بنساء القديم ومن أجلل تأسيس علم « الاستغراب » أي وضع الغرب كموضوع للعلم ورده الى حدوده الطبيعية ، وتحرير عقل الامة من تقليد القدماء أو الآخرين ووضع شروط الابداع الذاتي .

يرى حنفى أن الدين يقاس بوظيفته ، غاذا ما نظرنا الى جوهر الدين اسنعرف أنه جاء لخلاص الانسان ولتنظيم حياته وعهله وعلاقته بالله وبالآخرين ، وبالتالى فهو لا يقر الظلم والاستغلال والتعسف ، ولكن وظيفة الدين تتغير بتغير القائمين عليه ، ولذلك يرى حنفى أن « الدين لدى الشعوب التاريخية ( التراثية ) هو مصدر قيمها ، ومنبع فكرها ، واصل تراثها ، وموجه سلوكها ، تلجأ اليه ساعة الشدة ، وتتجه تحدود في اللخظات الحاسمة من تاريخها ، وهو أيضا عامل في تقدمها أو تأخرها طبقا الوظيفة التى يؤديها فيها ، وطبقا لاستعمال الطبقات الاجتماعية له ، تثور به الجماهي ، وتتحكم به السلطة ، تواجه به الشعوب في مقاومتها المحتل الاجنبي ، ويستغله المحتل الاجنبي ، ن خلال السلطة الدينية طلبا للحامة الدينية طلبا للحامة الديامي وانصياع الامة »(٤) ، وحنفي يعزى ما ألم بالواقع العربي

<sup>(</sup>٣) نماذج من الفلسفة المسيحية في العصر الوسيط ، القاهرة ، ١٩٦٨ ، لسنج : تربية الجنس البشرى ، القاهرة ، ١٩٧٦ ، سارتر : تعالى الإنا موجود ، القاهرة ، ١٩٧٧ .

<sup>(</sup>٤) حسن حنفى ، الثورة العرابية ، مائة عام ١٨٨١ - ١٩٨١ ، كتاب الموقف العربى ، ١٩٨١ ، ص ٣٤ ، وأيضا الموقف العربى ، ١٩٨١ ، ص ٣٤ ، وأيضا الجزء الثالث : الدين والنضال الوطنى \*

الماركسية والليبرالية والقومية والاشتراكية وتيار الوطنية ٠٠ والفئة

بكل ابعاده الماساوية الى استغلال السلطة للدين وتوظيفه لصالحها ، ولم يكن ذلك ممكنا قبل القرن الخامس الهجرى حيث قاد الاجتهاد الي عقلانية المعتزلة ، ولكن بانتصار الاشمعرية وتحولها الى مكر رسمى للدولة السنية ساد تصورها للعالم بعد أن كانت حركة تحريفية للمعتزلة ومراجعة لها ونكومنا عنها . قالانسنان في نظر الاشتعرية يظل قاصراً ، عقلا وارادة ، عن أن يستقل في مهمه ومعله ، يظل العقل تابعا للنقل ، وتظل الارادة الانسانية تابعة للارادة الالهية ، مسلطة الحاكم مستهدة من سلطة الله . « بن هذا التصور المركزي للعالم جاءت فكرة الزعيم الاوحد ، والمنقذ الاعظم ومبعوث العناية الالهية . وتحولت سلطوية التصور الى تسلطية النظم والأعلاء بن شبأن القبة على حسباب القاعدة . . فلا يوجد حوار بين القهة والقاعدة بل يوجد أمر وتنفيذ ، سمع وطاعة »(٥) . فأهل السنة ، \_ حسب حنفى \_ فصلوا بين العمل والايمان ، واكتفوا بالايمان وأرجأوا العمل الى يوم القيامة ، وبذلك ساد الفسق والنفاق في حين جعل المعتزلة والخوارج الايمان بلا عمل كغرا صارخًا ، فلا أيمان بوجود سلطة طاغية ، لذلك استطاع المعتزلة معارضة النظم اللاشرعية القائمة ، وتكوين جبهات معارضة ، ونكر معارض ، كما استطاع الخوارج تنظيم المقاومة الفعلية والخروج على النظم اللاشرعية القائمة بالسيف (٦) .

أما متى أصبحت النظرية الثورية شاغله الوحيد فيحدد حنفى انه « اثر هيمة حيران (يونيو ) ١٩٦٧ ، أدركنا اننا حاولنا أن نقيم مجتمعات ثورية دون وعى ثورى ودون نظرية ثورية ، فعكف كثير من المفكرين على

<sup>(</sup>٥) حسن حنفى ، « الجذور التاريخية لازمة الحرية والديمقراطية فى وجداننا المعامر » فى كتاب: الديمقراطية وحقوق الانسان فى الوطن العربى، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية ، ١٩٨٣ ، ص ١٨٥ ، وأيضا الجزء الثانى: الدين والتحرر الثقافى .

<sup>(</sup>٦) حسن حنفى ، مبحث « التفكير الدينى وازدواجية الشخصية » ، في فكرنا المعاصر ، بيروت : دار التفوير ، ١٩٨١ .

الثانية هم من عاش التجربة الاسلامية وتطور داخلها • بالنسبة للاولى

التعرف على مقدمات الثورة وشروطها . ولما كان الحديث عن الثورة حديثا مباشرة مازال يخضع الرقابة الشديدة في مجتمعاتنا ابان الثورات العربية الاخيرة لجأت الى التراث الغربي كوسيلة للحديث عن الثورة والتقدم والوعى والجماهير »(٧) . وانتقل حنفي نقلة فكرية نوعية بعد انتصار الثورة الايرانية ، فقد رأى أن النظرية الثورية تنبع من تراث الامة ذاته ، وأن المهمة تكمن في تثوير هذا التراث ، لذلك فقد حدد برنامجه الثورى في كتابه « التراث والتجديد — القاهرة ، ١٩٨١ » ومن ثم في مجلته التي أم يصدر منها الاعدد واحد وهي « البسار الاسلامي — ١٩٨١ » .

اما كيف تتم عملية التثوير هذه .. غعن طريق « الكشف عن العناصر الثورية في الدين أو بيان أوجه الاتفاق بين الدين والثورة أو تأويل الدين على أنه ثورة . غالدين هو ما لدينا بالاصالة ، والثورة هي مكتسسبات عصرنا ( ... ) وقد زخر التاريخ الاسلامي بالثورات الدينية والاجتماعية والسياسية مثل ثورة القرامطة وثورة الزنج في تاريخنا القديم والحركات الاصلاحية مثل المهدية في السودان والسنوسية في ليبيا ، والاسسلام في الجزائر أبان حركة التحرير الوطنية ( . . . ) كما يتأصل « اليسار الاسلامي » في ثورات الاديان في التاريخ البشري . فتاريخ اليهودية مليء بالثورات مثل ثورة ابن عقيبة ضد الرومان ، وتاريخ المسيحية زاخر بالثورات مثل ثورة الفلاحين في المائيا في القرن السادس عشر بقيادة توماس مونزر ، وثورة القلاحين في المائيا في أمريكا اللاتينية »(٨) .

وهكذا اتجه حنفى لبعث الروح في محاولات الاصلاح الدينى التي بدات بالمشروع الاسلامي الذي طرحه جمال الدين الاغفاني وهو الاسلام

<sup>(</sup>V) حسن حنفى ، لسنج ، تربيسة الجنس البشرى ، بيروت : دار التنوير ، ١٩٨١ ، ص ٧ .

<sup>(</sup>A) حسن حنفى ، اليسمار الاسملامي ، كتابات في النهضة الاسملامية ، المعدد الاول ، ١٩٨١ .

فقد اتجه بعض أصحابها \_ بعد الفشل النسبي الذي ألم ببرنامجها في

ف مواجهة الاستعمار في الخارج والقهر في الداخل ، ولاعادة توزيع الثروة ولتوحيد الامة والحفاظ على الهوية ، والاسهام في قضايا التقدم وتعبئة الناس . وبما أن هذا المشروع قد خبا لدى محمد عبده ورشيد رضا ، لذلك محنفي يحاول من جديد اعادة بناء القديم كله ليكون قادرا على واجهة تحديات المصر والانتقال من الاصلاح الى النهضة ، وذلك بالاعتماد على سلطة المقل واجتهاد المحدثين ، غالتراث ليس قيمة في ذاته الا بقدر ما يعطى من نظرية عامية في تفسير الواقع والعمل على تطويره ، ويمكن الوظيف التراث ليكون نظرية للعمل وموجها للسلوك ، وذخيرة قومية يمكن اكتشافها واستفلالها واستثمارها من أجل أعادة بناء الانسان وعلاقته بالارض وهما حجرا العثرة اللتان تتحظم عليهما كل جهود البلاد النامية في التطور والتنمية . فالثورة الصناعية والزاعية في البلاد النامية لا تتم الا بعد القيام بثورة انسانية سابقة عليها وشرط لها ( . . . ) كالنهضة وشرط لها ، والتفيز الى التنمية وشرط لها ، والاصلاح سابق على النهضة وشرط لها ،

اما شروط قيام النهضة العربية الشاملة فتكمن فى نظر حنفى فى عملية اعادة صياغة للتراث وتجديده من خلال علم أصول الدين الذى لابد أن يستخدم الادلة اليتينية لاثبات العقائد الدينية أى تأسيس العقيدة الاسلامية على اسس عقاية برهانية حتى يمكن غهم العقيدة وعرضها والدفاع عنها ، وهو مواز لعلم أصول الفقه الذى يستنبط الاحكام الشرعية من أدلتها ، كلاهما علم أصول ، الا أن الاول يؤسس النظر في حينان الثانى يؤسس العمل (١٠) ، وقديما قال علماء أصول الدين : أن كل الحجج النقلية حتى

<sup>(</sup>٩) هسن حنفى ، التراث والتجديد ، موقفنا من التراث القديم . القاهرة : المركز العربي للبحث والنشر ، ١٩٨٠ ، ص ٩ ، ١٠٠٠ .

عالمنا العربي الاسلامي ـ الى الاسلام ، وبدأ يجرب الاسلام ويكتشف

ولو تضافرت على اثبات شيء على انه حق لا يكون ذلك الا بحجة عقلية واحدة ١٠٠ وسيادة العقل مسألة اساسية لدى حنفى ، فاذا كان لسنج يقول بأن وظيفة العقل تصحيحية تقويبية اشيء موجود سسلفا ، وان الوحى هو الذي يمد العقل بالحقائق لانه غير قادر على الوصول اليها بمفرده ، فان هذه المقولات هي حدود فلسفة التنوير . . أما المعتزلة فقد أثبتوا قدرة العقل على الوصول الى حقائق الوحى بمفرده وهو موقف ثوري عقلاني تكرر لدى دعاة الجناح الجذرى في فلسفة التنوير بفرنسا .

وتجديد التراث الذي هو شرط سابق على النهضة هو بمثابة قضاء على معوقات التطور والتنمية والتمهيد لكل تغيير جذري للواقع ٠٠ هو عمل لابد للثوري أن يقوم به ٠٠ وهو نفس الوقت عمل عقلاني . فالتراث و التجديد ــ حسب حنفي ــ « يؤسسان معا علما جديدا هو وصف للحاضر وكأنه ماضي يتحرك ، ووصف الماضي على انه حاضر معاش (٠٠٠) ولما كان التراث يشير الى الماضي 6 والتجديد يشير الى الحاضر 6 مان قضية التراث والتجديد هي قضية التجانس في الزمان وربط الماضي بالحاضر وابيجاد وحدة التاريخ »(١١) · وبالتالي فالتراث والتجديد يمثلان عملية حضارية هي الشعور بالتاريخ والوعي به . لان الوعي التاريخي شرط وأساسى لاكتشاف الذات والهوية ، فلابد أولا من تحديد الوجود . فنحن لا نعيش في القرن العشرين وليس لنا عصر وسيط وحديث 6 وانما نحن في أوائل القرن الخامس عشر الهجري 4 وذلك يفرض علينا معرفة دقيقة - بسعدنا التاريخي . « أن تقدم الشعوب مرهون باكتشاف شعورها التاريخي، والشعور التاريخي هو شرط الوعي التاريخي ، ويبدو أن من أسباب تعثر نهضتنا الحالية التي بداناها منذ القرن الماضي هو أننا لم نكتشف بعدد النسعور التاريخي ، فهنذ اتصالنا بالحضارة الغربية ونحن نؤرخ لانفسنا بتاريخها وعصور ومراحل تطورها حتى لقد تصورنا انفسنا في القسرن العشرين ( . . . ) أن غياب البعد التاريخي في تراثنا القديم أورثنا غياب الوعى التاريخي في وجداننا المعاصر ، ويكون السؤال : لماذا غاب مبحث

Section is a first than the

<sup>(</sup>١٦) حسن حنفي ، التراث والتجديد ، ص ١٧ .

ايجابيات كان في غفلة عنها ، ومن هؤلاء خرجت مجموعة من الدراسات

التاريخ في تراثنا القديم هو بداية الكشف عن الجذور من أجل أعادة بناء شعورنا القومي ، وينشأ السؤال عندما تتوقف الحضارات وتبدأ بالنهوض من جديد ، . لذلك كانت فلسفة التاريخ مواكبة لنهضة الشعوب »(١٢) .

شرط آخر اساسى للنهضة هو المبحث الانسانى ، فالانسان وان كان حاضرا فى كل علم أو مذهب أو فكرة فى تراثنا القديم ، لكنه مغلق بمئات الاغلفة اللغوية والعقائدية والالهية والتشريعية التى ان أمكن ازاحتها ، فسيظهر الانسان على أنه أساس كل دين وشريعة : « أن المهمة ليست سهلة لانها تبغى نقل تمركز الحضارة من الله الى الانسان وتحويل قطبها من « علم الله » الى « علم الانسان » ( . . . ) فالانسان أما محاصر بين الطبيعيات والالهيات ، واما يفك حصاره ولكنه يتسطح وهو يئن تحت كم هلئل من الطبيعيات والالهيات ، وهو نفس ما يحدث الآن فى وجداننا المعاصر من حصار للانسان بين السلطة وضنك العيش »(١٣) .

لا تقوم النهضة بدون توفر شروطها السابقة الذكر ، ولا تحدث بدون الاستعانة بكل الاجتهادات ، غلابد من التنوع في اطار الوحدة . ولذلك فان برنامج حنفى الوطنى هو تحويل تجديد التراث من نظرية في الثقافة والحضارة الى نظرية سياسية تقوم على أساس الدعوة للابقاء على الاختلافات في الاطر النظرية . . وايجاد برنامج عمل واحد عن طريق رصد أهم القضايا التى تشغلنا جميعا(١٤) . فالصواب النظرى قد يكون متعددا ،

<sup>(</sup>۱۲) حسن حنفي ، دراسات اسلامية. ، ص ۳۱۷ - ۳۱۸ .

<sup>(</sup>١٣) المصدر نفسه ، ص ٣٠٩ ٠

<sup>(</sup>١٤) يعدد حنفى أهم القضايا هذه بـ : قضايا تحرير الارض ، قضايا القهر والطغيان والدفاع عن الحريات ، قضايا الفقسر والغنى وضرورة اعادة توزيع الدخل على الامة ، قضايا الوحدة والتجزئة ، الهوية والتغريب، التقدم والتخلف ، وتعبئة الجماهير وتجنيد الامة .

أنسهرها دراسة حسين مروة والطيب تيزيني . وهي دراسات تقرأ

ولكن العمل يحتاج الى اتجاه ومدرسة واحدة . ولقد عرف حنفى مشروعه فى « اليسار الاسلامى » بأنه يمكن أن تلتقى عليه الاتجاهات التحديثية كلها : الاخوة فى الله «الاخوان المسلمين» والاخوة فى الوطن « الماركسيين » والاخوة فى الثورة « الناصريين » والاخوة فى الحرية « الليبراليين » . وهو لا يجد حرجا فى أن يعتبر نفسه اسلاميا أو عربيا أو عالميا أو قوميا ، دينيا أو علمانيا ، فالاسلام دين وقومية ، عربى وعالمى ، دين ودولة . . و « اليسار الاسلامى » لا يعبل عن ثورة المسلمين وحدهم بل هو أيضا ثورة أهل الكتاب الذين يمثلون جزءا من تراث الامة وتاريخها الوطنى ونضالها ضد الاستعمار ، بل أن طليعتهم الثورية تعتبر الاسلام تراث الامة » (١٥) .

تلك هى معالم فلسفة حنفى الثورية التى يعتبرها ماريان فان دين بوم قوى محركة لاعادة وعى البروليتاريا الاسلامية من اجل اتامة مجتمع عتلانى بلا طبقات ، بحيث يتم تحويل الدين من الثيولوجيا الى الانثروبولوجيا. والاسلام لدى حنفى ليس نظرية للبؤسساء ولكنه فكر معارضة هذا البؤس(١٦) .

لكن تبل أن نختتم هذا التقديم وننتقل الى الحوار المباشير مع حسن حنفى ، لابد أن نشير الى حملة النقد الواسعة التى بدأ يتعرض لها فكره في الآونة الاخيرة من اصحاب اليمين واصحاب اليسار على حد سواء . واذا كان النقد من اليمين لم يضف جديدا ، بل جاء تكرارا للمواقف السلفية التقايدية التى ترفض أية محاولة للتفسير اليسارى للاسلام ، ولو من داخله ، فان اخطر الانتقادات واحدثها هى التى جاءت بقلم د ، فؤاد زكريا

<sup>(</sup>١٥) حنفي ، اليسار الاسلامي ، العدد الأول ١٩٨١ .

<sup>(</sup>١٦) رسالة دكتوراه قدمها ماريان غان دين بوم الى جامعة امستردام في آيار / مايو ١٩٨٤ بعنوان تحرر الانسان في المنظور الاسلامي .

التراث الوطنى الاسلامى من منظور الايديولوجية التحديثية العلمانية • • مع عدم القطع بين الماضى والحاضر • بل هى ضمن محاولة تجديد الماضى بانتقاء جزء منه •

الذي نشر مؤخرا مقالا عن « مستقبل الاصولية الاسلامية »(١٧) حمل فيه بعنف ، وفي حمس وثلاثين صفحة من القطع الكبير ، على الموقف الاصولى الاسلاموى لحسن حنفي ، آخذا عليه ، من موقع علماني ، جملة من التناقضات والمواقف المداهنة للفكر الديني ، واللاغية للعقل النقدي والعصر ولتوطراته ، والمتعاطفة مع « الصحوة الاسلاموية » التي لا تهثل « مظهرا لزيد من التقدم في الوعى الاسلامي ، كما يزعم المنتمون اليها ، وكما يجاريهم كثير من الكتاب ، المحليين والاجانب ، الذين ينافقونهم لاسباب متباينة . . بل هي ، في واقع ألامر ، بصورتها الراهنة ، مُظهر لذلك التخلف الذي ساد العالم الاسلامي ، والعالم العربي بوجه خاص ، في السبعينات من هذا القرن ١٠ فالصحوة هي الانعكاس المباشر للهزائم والاحباطات في وعي الناس ، وليست رد فعل عليها أو محاولة لتجاوزها . وليس الهروب الى الشعائر الشكلية واغماض العين عن المشكلات المتجسدة في الحياة الواقعية أو الطاعة العمياء والغاء العقل النقدى أو العودة الى الماضي والتفاضي عن كل ما أتت به قرون عديدة من تحولات وتغيرات ، ليس هذا كله سوى مكر الهزيمة نفسه وانعكاس للاحباط العام الذى ولدته على وعى البشر . و تعبير مباشر عن بلوغ الانحطاط الفكرى ذروته ٠٠ مالجو العقلى نفسه الذي جعل من ثروت أباظة أديب مصر الرسبى ، ومن انيس منصور ومصطفى محمود أهم المفكرين والفلاسفة ، ومن أحمد عدوية أكثر الفتانين شعبية ، هو الذي جعل من التطرف الديني أوسع الاتجاهات انتشارا بين الاجيال الجديدة من الشباب »(١٨) .

<sup>(</sup>۱۷) مجلة فكر ، العدد ٤ ، ديسمبر ١٩٨٤ ، ملف عن « الفكر الديني والفكر العلماني » ، ص ١٦ ـ . . . .

<sup>(</sup>١٨) المصدر بفشه عص ٩٤٠٠

ان هذه المحاولات مهمة ، فهى تلقى الضوء على جوانب من التراث الاسلامى ، وربما تضفى عليه بعض الآراء الاستشراقية التى كانت تقال عن التراث ولكن بدون أن يكون لها دلالة ٠٠ وهى وان كانت محاولة تحليلية وضعية غانها لا تفيد الجماهير بشىء ٠٠ قد تحمس بعض الشباب لقراءة التراث من منظور خاص يقول ان البحث عن النزعات المادية لا يشترط الذهاب الى الغرب فقط ، بل قد نجد هده النزعات في التراث الاسلامى نفسه ٠

ان مساوىء هذه المحاولات أكثر من محاسنها ، وذلك لعدة أسباب : أولها أنها محاولة للقفز على التراث من الخارج ، أى اسقاط مذاهب خارجية على التراث الاسلامى ، مرة ماركسية وأخرى ليبرالية ثم وجودية فقومية فوضعية وظاهراتية ، وفي هذه الحالة نسقط على التراث الاسسلامى وجهات نظر غربية وننسى خصوصية التراث الاسلامى ، وبالتالى تنشأ صراعات حول قراءة التراث لا تمت بصلة الى صراعات التراث العربى الاسلامى الداخلية بقدر ما تعبر عن الى صراعات مناهج متباينة اتخذت من التراث ذريعتها للتصارع ، ان عيب هذه المحاولات يكمن في كونها قراءة غربية بمنهج غربى ،

أما العيب الثانى فهو فى دراسة جزء من التراث ، اقتطاعه وتسميته ماديا أو علميا أو طبيعيا أو داروينيا أو تاريخيا ، وتقديم هذا الجزء على أنه التراث ، مع أن هذا الجزء يقابله جزء آخر متصارع معه فى حيوية متميزة للتراث الاسلامى ، وحتى ما سمى بالنزعات المادية التي أسماها القدماء بالنزعات الطبائعية أو أصحاب الطبائع أو مدرسة الطبائع أو الطبائعيين مثل النظام والجاحظ ومعمر وثمامة والهشامين ، وكل هؤلاء لا يرون غضاضة على الاطلاق بالايمان بالله والهشامين ، وكل هؤلاء لا يرون غضاضة على الاطلاق بالايمان بالله

ذاتا وصفات وأفعالا ، علما وتدرة وحياة ، سمعا وبصرا وكلما وارادة ، النخ ، وفي نفس الوقت يؤمنون بالطبيعة وبقوانين الطبيعة، وبأن القانون ثابت عام شامل ، وان النار تحرق ، وان الثلج يذوب ، وأن المحديد يتمدد بالحرارة ، ويؤمنون بالقوانين العقلية والرياضية ، وان المحديد يتمدد بالحرارة ، ويؤمنون بالقوانين العقلية والرياضية ، وان المديد يتمدد بالحرارة ، ويؤمنون بالقوانين العقلية والرياضية ، النار قادرة على تبريد الماء بل على تسخينه ، هذه هي قوانين الطبيعة عندهم ، فلو قانا أن الله قادر على أن يجعل ١ + ١ = ٥ أو أن يقلب الحجر ذهبا والعصا ثعبانا الى آخر هذه الاشياء ، فلن يكون ذلك الا لتبرير المعجزة ، مع ان المعجزات ليست بالضرورة كسرا لقانون الطبيعة ، فعندما كانموسي وعيسي يحاولان صدم الشعور اليهودي المثبات ان الله قادر بالمعجزات ، كان ذلك باذن الله ، فاليوم ليست لاثبات ان الله قادر بالمعجزات ، كان ذلك باذن الله ، فاليوم ليست الاسلام تحدي بالقرآن ان يأتي بشر بمثله وهو تحد خلقي ابداعي فني فكري تشريعي ، أما قوانين الطبيعة فهي ثابتة كسنن الله ف

ان العيب الثانى هذا يكمن فى اقتصار هذه الدراسات على نظرة مادية طبائعية علمية للعالم ، واغفال مسألة كونها فى صراع مع نظرة ايمانية أقل علمية ، وهى النظرة الاشعرية التى ترى أن الله قادر على تغيير قوانين الطبيعة ، وقادر على أن يجعل الشمس تشرق من الغرب وتغرب من الشرق ، ومن هذا المنظور خرج التيار الآخر العلمى الاسلامى الطبيعى ، ونشأ هوار بين الاثنين كانت نتيجته المضارة الاسلامية والتراث الاسلامى ، أن العيب فى هذه الدراسات هو عدم رؤيتها للحركة الداخلية فى التراث .

أما العيب الثالث والاخير فهو أن هذه الدراسات لا تخرج عن وسط المثقفين في اطار الاهتمامات والتجديدات التي تروج بين المحين والآخر في كل عهد وزمان وتتعدد الى وجودية مرة وشخصانية أخرى وظاهراتية ثالثة ١٠ النخ ٠ ولكنها لا تتدول الى حركة جماهيرية عامة كأفكار الافغانى ومحمد عبده وعلال الفاسى وعبد الكريم الخطابي وجمعية العلماء في الجزائر والطاهر بن عاشور في تونس • بحث هؤلاء جميعا في داخل التراث وأخذوا التراث ككل وليس كجزء وفي نفس الوقت كتبوا ليس لجمهرة المثقفين المحدودين فحسب ، بل لحركة جماهيرية واسعة ، وتحولت أفكارهم الى جيل ثان وثالث ، بل أصبحت حركة اسلامية ناشطة ومتجددة ، أما النزعات المادية في الاسلام أو من التراث الى الثورة فهما سيبقيان في أطر محدودة لا تحرك الجماهير ولا تنتقل الى جيل لاحق • وأخيرا فان هذه الدراسات تبقى تغريبية ٤٠ غربية ، تأتى من خارج التراث الاسلامي ولا تنبع من داخله ، كما لا تأخذ بعين الاعتبار كلية وشمولية التراث الاسلامي وحركته الداخلية ، كما تهمل الجماهير صاحبة المسلحة الحقيقية في تجديد التراث واعادة قراءته ٠

\_ سؤال: يرى الطيب تيزينى من خلال قراءته للتراث ان هناك ثلاثة مواقف من التراث: الاول هو موقف العصرويين الذين أخذوا فكرهم من خلال تبلور العلاقة بين الغازى والمغزو، أى المقلد والمقلد و وهؤلاء قد ارتبطوا بالغرب الى درجة انهم ينظرون الى الاصالة وكأنها لغم موجه للمعاصرة ، لذلك رفضوا التاريخ والتراث العربى الاسلمى رفضا قطعيا ، منهجيا وأخلاقيا ، أما الموقف الثانى فهسو: موقف السلفويين وهم النقيض الكامل للاولين ، والموقف الثالث هو موقف

التلفيقويين الذين يجمعون بين الأثنين ويبشرون بولادة وتبلور البديل المطلوب ، والنتيجة التي يصل اليها تيزيني هي أنه لا اشكالية هناك السمها الاصالة والمعاصرة ، بل هناك التباسات سلفوية وعصروية وتلفيقوية ، ان موقف التيزيني هذا هو جزء من قراءاته الخاصة التراث ، كيف تقيمون هذا الموقف وما الذي تأخذونه على مشروع التيزيني الفكري ؟

• د حنفى: ان هذه التقسيمات ليست جديدة فى شكلها العام ، فهى موجودة وشائعة عند أغلب الدارسين ، وهى لا تعبر عن واقع بقدر ما تعبر عن فكر و لقد قام السيد رشيد رضا فى كتابه « الخلافة العظمى » بنفس الشيء اذ تكلم عن حزب الخلافة أو السلفيين وعن حزب التجديد الغربي أى العصريين ، ثم حزب الاصلاح وان هذا التقسيم الثلاثي شائع ومعروف لدى الجميع وأما الحكم بأن تيار التجديد الغربي والتيار السلفي جاء كل واحد منهما كرد فعل على الآخر فهو حكم قد وقع ضحية العلمانية ، حكم منقطع الصلة بالتراث ، الآخر فهو حكم قد وقع ضحية العلمانية ، حكم منقطع الصلة بالتراث ، الاساس موقف كهذا ، فحتى لو تفحصنا ذلك عند ما يسمى بفكرنا المعاصر وممثليه : شبلي شميل والتيار المادي الداروني و حتى هؤلاء العاصر وممثليه : شبلي شميل والتيار المادي الداروني و حتى هؤلاء على النهوض ، وهم لا يقفون كنقيض كامل للتراث و

ان فى فكرنا العربى المعاصر تيارا مقلدا للغرب ، ولقد سبب المعالون فى هذا التيار ردة فعل لدى معارضيهم أساسها رفض لكل ما يأتى من الغرب ٠٠ هذا يعنى أنه لولا الحركات التعربيية فى عالمنا الإسلامى لما نشأت الدعوات الرافضة للغرب ، ولا يخرج الامر عن

هذه الحدود • يبقى التيار الذي سماه التيزيني بالتلفيقي • ان من الظلم أن نسميه تلفيقا ، لان التلفيق لا ينتج فكرا أصيلا مبدعا ، ان هناك مطلبين ، الأول هو الدفاع عن الهوية ، والثاني مواجهة العصر والدخول في تحدياته الرئيسية ، فاذا كانت المناداة بهذين المطلبين تلفيقا ، فهذا معناه اننا كلنا ملفقون ، كلنا نريد أن نحمى تاريخنا وتراثنا وأن نتطور من خلال التواصل وليس من خلال الانقطاع ، ولا نريد أن نكون تركيا أو بولندا • ان مسؤولية الانسان عن تراثه ومواجهة تحديات العصر ليست تلفيقا بل اجتهاد تقره الشريعة الاسلامية ٠٠ مسؤولية من هذا النوع هي أساس الاجتهاد في العقيدة. ان التلفيق كلمة تحتوى على نوع من الادانة ، أن هذا التيار ليس جديدا أيضا فقد سماه رشيد رضا « حزب الاصلاح » وسماه الافغاني « الحزب الاسلامي الوطني » ونسميه نحن « اليسار الاسلامي » ، ويسميه كثير من الاخوة « الاسلام السياسي » • ان هذا ليس تلفيقا أو توفيقا • فانا مسلمون ، وهذا حكم واقع ، ونحن منفتحون في الوقت نفسه على قضايا العصر ، وهذا أيضا حكم واقع ، ونظرا لسيادة أجهزة الاعلام على التوجيه الاسلامي ونظرا لاننا بقينا مدة طويلة في عصور تخلف وانحلال فقد تصورنا بأن الاسلام مضاد للتقدم وللعصر ، كما بين ذلك محمد عبده في كتابه المشهور « الاسلام والنصرانية بين العلم والمدنية » • بسبب هذا الأرث الذي ورثناه والذي أدخل في الاذهان أن الاسلام شيء والتقدم شيء آخر ، نرى اليوم أن أي محاولة لقراءة ابداعية في الاسلام تأخذ بعين الاعتبار قضايا العصر تهم بالتوفيقية ، وكانه لا مصالحة ولا تعاون ولا صلة بين الماضي والحاضر، بين متطلبات الهوية ومتطلبات الانفتاح على طبيعة العصر •

أقول اذن كلما استنار العقل وكلما شعر الانسان بأهمية المطلبين

قل حكمه على هذا التيار بأنه تلفيقى • ومع ذلك فهناك من يحاول أن يجمع بين الاسلام وقضايا العصر بطريقة تطعيم خارجى مصطنع ، من خلال تطعيم بعض الجوانب فى الفكر الاسلامى والشريعة الاسلامية ببعض النظريات الحديثة ، فاذا كان هذا هو القصود ، فانه يستحق أن نقول عنه انه تلفيق •

والحقيقة أن أى محاولة فى الاقتصاد أو فائض القيمة أو الاجر أو السياسة الى غير ذلك تبحث فى التراث عن تأييد لها انما تدل على نقص فى الوعى بالتراث الاسلامى • ففى هذا التراث تستطيع أن تجد كل ما تريده • فاذا كان للانسان دور اصلاحى فى مجتمعه ، فانه لا يحتاج بالضرورة الى منهج جدلى أو مادى ولا الى نظرية فى فائض القيمة ولا فى الصراع الطبقى • واذا أردنا أن نغير الامة وأن نجد أدوات تساعدنا على النهضة والاضلاح ، ففى التراث الاسلامى بكل علومه أدوات ووسائل تساعد على ذلك وتهىء للدخول الى ساحة تحديات المصر •

وبالتالى فكلما زاد وعينا بالتراث قلت هاجتنا الى هذا التطعيم، فالتجديد انما يكون من الداخل كما فعل بدافع المسؤولية الامام الشافعى وأبو هنيفة ومالك وابن هنبل وكل الفقهاء القدماء وفى ذهنهم الاصول الاسلامية وامام أعينهم القضايا الرئيسية لعصرهم ، نجدد ونبدع ونجتهد ، وللاجتهاد نماذج عديدة ، فعندما رأى ابن هزم ضياع المسلمين بالاندلس أصدر فتاوى فقهية فى الارض والعناية بالتجارة ومقاومة العدو ، وعندما رأى ابن تيمية الشيء نفسه لما هاجم التتار العالم الاسلامي وكادت الحضارة الاسلامية أن تنقرض فى الميا وفى العراق والشام أصدر أحكاما فقهية شرعية بمحاربة العدو

والدفاع عن الديار و وهكذا ، فكلما وعى الانسسان التراث القديم وزاد احساسه بمشاكل العصر لجأ الى التوفيق أو الاجتهاد وأنا في كل مرة أجد اننى بحاجة الى أن أستعير أو أقتبس بعض النظريات الحديثة لاجعل ثقافتى الاسلامية قادرة على مواجهة تحديات العصر ألجأ الى هذا الاجتهاد ولقد فعل العلماء القدماء هذا حتى في مسألة التأويلات للعقائد الدينية ، فلم يروا حرجا على الاطلاق في الحديث عن الله في صفاته وذاته وأفعاله باعتبار أن ذلك كله مجاز وكل ذلك قياس للغائب على الشاهد ، وأن الانسان هو الحي المتكلم المريد بالحقيقة ، وأن الله هو قادر حي عليم مريد بالمجاز ، لاننا لم نر الله ولم ندرك صفاته لا بالحس ولا بالتجربة ولا بالعقل ، وشستان بين الانسان المخلوق المحدود الميت الفاني وبين الله الذي لا يموت و غكل محاولة لوصفه هي قياس للغائب على الشاهد ، هكذا قال القدماء وانني لا أحتاج الى هيجل وماركس أو فيورباخ لاكتشاف أن الانسان يصف الله بما يصف به نفسه و

أقول اذن ان التجديد من الداخل وليس من الخارج. الثقة بالذات والقدرة على الابداع ، والقدرة على أن يتحمل الانسان مسؤولية ما تحمله القدماء من قبل ، وانا لسنا نقلة علوم لا من القدماء ولا من الغرب المعاصر ، لكننا مبدعو علوم ، وانه في حقيقة الامر فان النهضة العربية الاسلامية الحالية ان تسير خطوة الى الامام أكثر مادامت تعتبر نفسها فاقلة علم وكأنها تلميذ ينقل من أستاذ على الدوام ، اننى أؤكد بأن المسؤول الاول عن نشأة الحركات السلفية المعادية للغرب هم التغريبيون في مجتمعاتنا ، انهم هؤلاء الذين يقولون بضرورة تغريب التراث لانهم لا يثقون بالتراث ولانهم منبهرون بالغسرب ،

-- سؤال: يرى ده محمد عابد الجابرى ان اشكالية الاصالة والمعاصرة فى الفكر العربى الحديث والمعاصر لا تعنى بالضرورة وضعا طبقيا ولم تعبر بالضرورة عن مصالح طبقية ، وان الفكر يتمتع باستقلال نسبى عن الواقع وان الاشكالية فى الحقيقة هى فى جزئها الاعظم ثقافية ، كيف ترون ذلك ؟

و د د دنفی: تكمن أهمیة ما یقوله د و الجابری فی كونه یتجاوز التحلیلات الماركسیة التقلیدیة للتراث التی قام بها حسین مروة والطیب تیزینی وصادق العظم وغیرهم و انه یحاول بقدر الامكان أن یبین أن هناك بنیة فوقیة تتجاوز التحلیلات الطبقیة ، وان التراث الاسلامی یخترق ما یسمی بالتحلیل الطبقی و ان تحلیلات الجابری هذه أكثر أصالة وابداعا وأكثر اتجاها نحو خصوصیة المجتمعات التی ندرسها ومع ذلك یبقی السؤال ماذا نفعل فی المستوی الثقافی ؟ هذا فقط یبدأ حربما حوم نوع من التمایز بینی وبین الجابری و

ان وجود المغرب كباد عربى اسلامى قريبا من الغرب وفرنسا بالذات جغرافيا ، جعل تحليلات الثقافة تخضع لكثير من اتجاهات العلوم الانسانية فى الغرب ، كعلم النفس وعلم التاريخ والتيارات الفلسفية الاخرى فى الغرب ، ومن ثم اذا ما حللوا الثقافة فانهم يقعون ضحية بعض المفاهيم التى تفرض نفسها فى النهاية على المستوى الثقافى مثل القضية الابستمولوجية (المعرفية) ، مثل القراءة والمقروء ، ومع ذلك تظل أهمية دراسة الجابرى فى كونها تحاول أن تجعل من العقل العربى المعاصر المصب للتراث العربى القديم ، وفى الوقت نفسه البداية للدخول فى التحديات الاساسية

العصر و يكفى موقف الباحث مع مجتمعه وو هذا الموقف لا ينفصل عن موقفه كعالم و وبالتالى يجد المفكر نفسه وقد وحد فى شخصيته بين المعالم والمواطن و بين المفكر والمناضل وهذا ما يتميز به الجابرى باعتباره أحد رواد المفكر العربى المعاصر وفى نفس الموقت أحد المناضلين المعاصرين و

— سؤال: بعد الحديث عن مشاريع حسين مروة والطيب تيزينى ومحمد عابد الجابرى نتطرق الى المشروع الفكرى الرابع وهو مشروعكم لقراءة التراث ، وهو ما يطلق عليه البعض « القراءة من الداخل » الى أين وصلتم فى هذا المشروع وكيف تقيمون بداياته ؟

• د حنفى : لقد حاولت فى حقيقة الامر ـ قدر الامكان ـ أبدأ بداية جذرية وألا أتسرع لان فى ذهنى كبوات المركات الاصلاحية الحالية منذ ابن تيمية والافغانى ومحمد عبده ورشيد رضا وحسن البنا والجماعات الاسلامية ١٠ الخ ١ أنا أريد أن أجعل الاسلام حركة ثورية مستمرة وأن نتعلم جيلا بعدد جيل وأن يحدث تراكم للخبرات الاسلامية ، لكى نكون رصيدا ضخما يمكن أن يحدث حركة كبيرة ، فالى جوار العرب توجد حركة تمكنت جيلا بعدد جيل من الانتقال من حركة صهيونية شقافية الى حركة صهيونية سياسية ثم الى الانتقال من حركة صهيونية ثقافية الى التوسع الى أن وصلت الى «الدولة الامبريالية » ، وتطرح نفسها اليوم كبديل كلى لدول المنطقة العرببة ، ان هذا التحدى المتنامى الى جوارنا يدفعنا الى الاسراع العرببة ، ولابد من معرفة أسباب كبواتنا المتلاحقة تاريخيا ، فنحن فى كل محاولة للنهضة نكبو ، فحمد عبده أقل من الافعانى ، ورشيد رضا أقل من محمد عبده ، وجماعة الجهاد أقل من الكل ، والمخ ، ما

السبب ؟ بالنسبة الى حاوات أن أبدأ منذ البداية : كيف نشات الحضارة الاسلامية الاولى • كيف نشأت العلوم : علوم العقيدة ، علوم الشريعة ، الحكمة ، التصوف ، والعلوم النقلية الصرفة : القدرآن ، المحديث ، الفقه ، السيرة ، التفسير ، والعلوم العقلية الصرفة كالطبيعة والكيمياء والرياضيات ، والعلوم الانسانية كاللغة ، الادب ، المغرافية، التاريخ • وكيف استقرت هذه العلوم لانها هي التي مازالت تواجه أجهزة الاعلام والتي يقرأها الطلاب في المدارس والتي يعلمها المشايخ في المساجد •

أغول اذن ان التراث الذي كتب ودون من هذه العلوم غلب عليه في النهاية تيار واحد وهو الذي يسمى بالتيار الاسلامي المحافظ: الاشعرية في علم العقيدة ، والفقه عند الحنفي أو الشافعي ، وكتب السيرة الكبيرة المعروفة ١٠ المخ ١٠ ان هناك تيارا واحدا من تراثنا القديم قد استقر وهو تيار الدولة بعد أن كان لابد للدولة أن تستقر وترفض كل التيارات الفكرية الاخرى المعارضة مثل الخوارج ، الشيعة ، المعتزلة ، هذه كانت الصورة التي أمامي ١٠ وكان لابد من طرح السؤال التالي : هل من مصلحة المسلمين تأييد الدولة وتأييد أنظمة الحكم والترويج لتراث الدولة كما كان الحال دوما أم لابد من محاولة تقديم آخر ، فكر تراث أقرب الي اذكاء روح المعارضة عند الناس حتى تتمكن من أخذ حقوقها المفقودة ٠

حاولت اذن النظر الى الازمة التى نعيشها فى هذا العصر وانحسار دور الجماهير وضياع حقوقها ، ومن خلال بحثى فى التراث القديم وجدت الحل فى تراث المعارضة ، لكن تراث المعارضة دون وكتب من قبل مؤرخى السلطة ، وهو التراث السائد ، فكان على اعادة كتابة التراث

كله حتى أستطيع أن أحجم تراث السلطة ، وأبرز التيارات العقلانية عند المعتزلة والخوارج ، أو التفاؤلية المستقبلية عند الشيعة • حاولت ذلك وفي ذهني حال الناس الآن ، الذين لا يزالون يتصرفون وفق ثقافاتهم الاسلامية ، على الرغم من ترويج أجهزة الإعلام الغربية لثقافتها ، الا أن الاسلام بقى عميقا في قلوب الناس ، ولكن المؤسف هو أن التراث الذي يعتمدون عليه في تصوراتهم للعالم هو التراث الذي لا يدافع عن مصالحهم • خذ مثلا أنا • انني أريد أن أجعل الناس يفكرون ويعتمدون على العقل ، لكن التراث السائد الذي تعلمناه في المساجد هو التراث الذي يعطى الاولوية النقل على العقل • أنا أريد أن أذكى في الناس روح المسؤولية والاعتماد على النفس ، لكن النراث الذي تعلمناه من المشايخ وأجهزة الاعلام الذي تروجه الدولة هو المتراث القدرى الذي يقول بأنه مهما فعل الانسان فان الله يفعل ويقدر له كل شيء ٠ انها كلمة حق يراد بها باطل ، أنا أريد أن أذكى في روح الناس المعارضة للحكم ، والامر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وأن المحاكم يمكن أن يعزل أو يخلع في الاسلام اذا تهاون في الدفاع عن البلاد ، اذا لم يحصن الثغور ، اذا لم يدافع عن الحدود ، اذا تصالح مع الاعداد • كل ذلك وارد في الفقه الاسلامي ، لكن الذي ساد في المساجد وفي أجهزة الاعلام وفي كتب الفقه هو في اطاعة أولى الامر ، فأصبحت الثورة جريمة •

أقول اذن كانت هذه هى الصورة التى أمامى ، فأردت أن أعيد كتابة التراث الاسلامى ، حتى يتعرف الناس على أشياء هم فى حاجة اليها ، كى يأخذوا حقوقهم بأيديهم ، فبدأت بعلم العقيدة وسأصدر «من العقيدة الى الثورة» بعد شهر أو اثنين ، أحيى فيه العقيدة الاسلامية

من جديد ، وأقول ان الله ليس بعيدا عن قضايا الاحتلال والتخلف والغنى والفقر والهوية والتغريب والوحدة والتجزئة وتجنيد الناس فالله قريب جدا منك وأنا أريد أن يدافع الفلاح باسم الله عن أرضه ، والفقير يدافع عن قوت يومه باسم الله ، والمظلوم يأخذ من الظالم حقه باسم الله ، حتى يتحول الاسلام الى قلوب الناس من جديد ، الى نشاط وفاعلية وطاقة بدل أن نتركه مختزنا فى القلوب لا يظهر الافى العبادات والشعائر وفى مواسم الحج التى تخدم فى أحيان كثيرة المركز الاجتماعى للحاج ،

اننى أقرأ التراث الاسلامى القديم وفى ذهنى أغلبية الامسة ، الاغلبية الصامتة ، معظمنا أمى ، أمى ليس بمعنى القراءة والكتابة ، وانما لافتقادنا الباع الطويل فى الثقافة ، أنا أكتب لجماهير الامة ، أى للناس البسطاء فى الامة ، ليس للاقلية المثقفة ، سهواء كانت اسلامية أو غربية ، أكتب وفى ذهنى هؤلاء الناس الذين يريدون أن يظلوا مسلمين ومستقلين ، قادرين على العيش فى مجتمع تسود فيه العدالة والحرية ، لا حل أمام المسلمين الا عندما يظهر اله فى قلوبهم على الخبز والحرية وعلى الوحدة والتقدم ، والا فان السلطة ستستغل على الخبز والحرية وعلى الوحدة والتقدم ، والا فان السلطة ستستغل الدين لابقائهم فى ظروف الاستكانة ، حيث تشيع لدى بعض المتصوفة مقولات الصبر والرضا والقناعة والزهد والخوف ، الخ ، فهل يا ترى الفقر فضيلة أم رذيلة ؟ وهل الغنى فضيلة أم رذيلة ؟ ان القرآن ترى الفقر فضيلة أم رذيلة ؟ وهل الناس في فار ، نار الاحتلال والخوف والتخلف والهزيمة والضياع ، نار التشتت ، فكيف أدعه والناس الى الصبر والتصوف والقناعة ؟ كيف أقتنع بمجتمع يقوم على الناس الى الصبر والتصوف والقناعة ؟ كيف أقتنع بمجتمع يقوم على

السلب والنهب؟ اننى أعيد بناء علوم التصوف ، وأحول القيم السلبية الى قيم ايجابية للحفاظ على الحقوق والدفاع عن المساواة الاجتماعية واقامة مجتمع يكون العمل وحده هو مصدر القيمة ٠٠ الخ٠

نفس الشيء ينطبق على مسألة تطبيق الشريعة الاسلامية ١٠٠ ان الشريعة أتت دفاعا عن الحقوق قبل أن تكون التزاما بالواجبات . فلا يوجد قانون ولا حد الا فيهما دفاعا عن النفس وعن العقل وعن المال وعن العرض والشرف ٠٠ الخ ٠ علم يوضع الناس من أجل القانون ، ولكن القانون والشريعة وضعا من أجل الناس وبالتالي فتطبيق الشريعة الاسلامية في بعض البلدان هو كلمة حق يراد بها باطل ، فليس الهدف من الشريعة هو تخويف الناس والقتل وقطع اليد والرجم ٠٠ النخ ، وكأنه لا يوجد في الشريعة سوى الشرطة والعسكر والجند والارهاب. وبذلك يضعون الاسلام كوسيلة للضغط الاجتماعي وليس للتغيير الاجتماعي والطالبة بالحقوق • وهكذا تستخدم قوانين تطبيق الشريعة كأسلمة للقهر • فالذي يفترض أن تقطع يده ليس هو السارق ارغيف الخبر بل سارق الملايين ، والذي يرجم ليس هو الانسان العادي وأجهزة الاعلام مليئة بالاثارات الجنسية ، لكن مسؤول الاعلام • انني أحاول أن أعيد بناء ما هدموه ، وأستخرج من الشريعة أحكاما موجودة فيها ، حتى يكون هناك تواصل بيني وبين القدماء ، وحتى تستطيع الامة أن تجد قيها دفاعًا عن مصالحها •

الامر نفسه يتكرر فى مسألة المكمة والفلسفة ، فبدلا من البحث فى الاشراق والعقل الفعال والاتصال بالعقل الفعال والاطمئنان بالقلب والسعادة فى الرؤية الالهية ، وكل هذه التصرفات الاشراقية ، بحيث اننى لو زرت جنوب السودان لوجدت ان الاسلام هناك هو الطرق

الصوفية حيث تترك الارض الخصبة والمياه لكى يستصرخ الناس وهم يتراقصون ليلا اتحادا بالله وتوحيدا به • من كل ذلك أحاول أن أعطى الناس مجموعة من الكتأبات الاسلامية تدفعهم للعمل والتقدم ، كيلا يتهموا الاسلام بالرجعية ويلجأوا الى الغرب بحثا عن حلول فى الماركسية أو الليبرالية أو القومية أو الوطنية • ان الاسلام قدوة وطاقة محركة باتجاه النهضة ، اسلام المسعوب المستضعفة ، الاسلام المحتيقى ، ليس اسلام الملوك والسلاطين والامراء وناهبى أموال المسلم،

اذن فمشروعى يبدف الى الاصالة ، الى اعادة الحيوية للحركة الاصلاحية ، التى ربما اغتربت هذه المرة من الاعتزال ، صحيح ان محمد عبده يقول ان الانسان حر ويختار ما يريد ومسؤول ، وعقله قادر على التمييز بين الخير والشر والحسن والقبيح ، لكن أحدا لم يحاول أن يتجزأ أكثر ، أن يعيد تصور العقيدة الاسلامية وفى ذهنه تحرير الارض وتوحيد الامة وتحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الاستبداد والقهر ، الخ ، اننى أريد اسلاما ينفع الناس ، ولربما لو عشت بعد مئة سنة لقلت شيئا آخر ، ولو عشت قبل مئة سنة لقلت أيضا شيئا آخر ، ولو عشت في عصر الغزالي لكتبت احياء علوم الدين ، لكننى الآن لا أكتب احياء علوم الدين ، أكتب احياء علوم الدين ، أكتب احياء علوم الدين لان مشروعي هو اعادة التراث وبناؤه بحيث لا عسكرية ، النخ ، ان مشروعي هو اعادة التراث وبناؤه بحيث لا ينفصل الانسان وهو يقرأ تراثه عن ماضيه ويهرب الى الغرب ،

ذلك هو البعد الاول فى مشروعى أما البعد الثانى الذى أرجو أن أبدأه قبل أن تنقضى عشر سنوات وهو دراسة الغرب وتحجيمه طالما

أن الغرب فارش ذراعيه يضمنا نحوه ونحن ننهل منه ، طالما أن موقفي من الغرب مستلهم من موقف التلميذ من الاستاذ ، انه المدرس الابدى وأنا التلميذ الابدى ، فإن أردت أن أعرف فطبقا للاواني المستطرقة ياتي العلم منه • وأنا لا أتعلم شيئًا اذا كان معدل انتاج الغرب أسرع بكثير من معدل استهلاكي • فمهما حاولت اللحاق به فستتسع الفجوة باستمرار وسأجرى وراءه لاهثا ويصيبني ما يسميه الغربيون بالصدمة الحضارية ٠ أريد اذن تحجيم الغرب ورده الى حدوده الطبيعية ٠ فأنا أستطيع أن أتعلم ليس من الغرب بالضرورة ، قد أتعلم من الشرق، قد أتعلم من نفسي ، من واقعى ٠٠ الخ ، أريد أن أعيد كتابة التاريخ الغربى باعتباره احدى الحضارات المطية ، صحيح انه استفاد من تجارب الهند والمصين وغارس ومصر واليونان والتراث الاسلامي . لكنه ورث كل ذلك ونسبه الى نفسه واعتبر نفسه ناشر المضسارة العالمية ، وعلينا جميعا أن ننقل منه ، فعلى الرغم من تحررنا منه عسكريا وسياسيا ، فاننا لم نزل تابعين له اقتصاديا وثقافيا ، أريد أن أجعل المفكر الاسلامي عندما يفكر في الاقتصاد لا يحتاج الى ماركس وآدم سميث وريكاردو ، عليه أن يبدع وأن يفكر وأن يقرأ القديم والجديد ، أن يعتمد أساسا على قدرته الابداعية .

البعد الثانى من مشروعى هو اعادة كتابة تاريخ الغرب وجعله تراثا محليا ، حتى نتمكن من رؤية تاريخ الانسانية ، فكل حضارة ساهمت بقسطها فى تراث الانسانية ، أريد أن أتعلم من جديد من حضارات الصين واليابان والهند وفارس ، وهذه الحضارات التى الرغم من قربنا منها وحداثتنا بالاستعمار الغربى منذ القرن الماضى ، فقد نجح الغرب فى أن ينسينا اياها ، فى أن ينسينا بعدنا الشرقى ،

أنسينا أن الاسلام انتشر أول ما انتشر في الشرق ، وان سكان الملايو والفليين مثلا عندما يتحدثون عن الصحابة الاوائل فانما يعتبرونهم أبطالهم الوطنيين ، وتراثهم الذي يفخرون به • اذن فأوربا وأمريكا ليستا هما البعد الانساني الثقافي الوحيد للعالم الاسلامي ، بل بالعكس ، فالشرق الذي يضم الهند واليابان والصين يشكل ثلاثة أرباع البشرية • وبالتالي فان تحجيم الغرب واكتشاف الشرق واعادة كتابة تاريخ البشرية بشكل منصف بحيث يقضى على المركزية الاوربية ، ربما قد يعطى بديلا آخر وهر عودة المركزية الاسلامية من جديد • فأنا لست في العصر الوسيط ولا العصر الحديث بل أنا في القرن الخامس عشر الهجرى ، قبلي سبعة قرون من النهضة ، ولكن قد تكون السبعة قرون الثالثة ( من القرن الخامس عشر الهجرى حتى القرن المسبعة قرون الثالثة ( من القرن الخامس عشر الهجرى حتى القرن الشائي والعشرين ) بداية نهضة جديدة •

- سؤال: تبدو محاولتكم تحجيم الغرب وكأنها بداية لعملية بمكن تسميتها « بالاستغراب » في مقابل ما يسمى « بالاستشراق » • هل تقع محاولتكم هذه ضمن هذا الاطار أم أنها محاولة الانقطاع عن الغرب والانفتاح على الشرق بهدف تحصين الذات من عدوى الهيمنة الثقافية ، وربط هذه الذات بجذور وأصول وعمق استراتيجي حضارى يوفر لها المناعة التي تلزمها لمواجهة تحديات العصر ؟

• د حنفى: اننى أحاول قدر الامكان أن أحول هذه العملية الى علم ، فكما كان الغزالى يقول: سأعلم الفلاسفة فى كتابى « مقاصد الفلاسفة » ما لم يتعلموه ، فالمسلم لابد أن يتعلم الفلسفة مثل الفيلسوف ، وأن يعرف المنطق مثل المنطقى وأكثر ، وأنا دارس للفلسفة الغربية وأحد المتخصصين فى الدراسات المسيحية ، وأستثسار كثيرا فى

نصوص الانجيل: ويسألنى الغربيون هل هذه كامة صحيحة في الانجيل أم لا ؟ ولى الخبرة والمعرفة التي تؤهلني للحكم بأن هذه الكلمة قالها المسيح أم لا ، والشيء نفسه يتكرر في التوراة ٥٠ وأنا متخصص أيضا في الفلسفة المعاصرة ٠ لذلك فأنا أعرف الغرب جيدا ، وبعد أن أنتهي من اعادة كتابة التراث الاسلامي سأحاول أن أعيد كتابة التراث الغربي ، معطيا له حقه وليس أكثر لاننا أعطيناه أكثر مما يستحق . وأعطينا أنفسنا أقل مما نستحق .

أما البعد الثالث في مشروعي أو المرحلة الاخيرة فسوف أخصصها لتفسير القرآن تفسيرا موضوعيا ، ليس تفسيرا معتادا طويلا بيدأ بالفائحة حتى سورة الناس ، ولكن تفسيرا بحسب الموضوعات يجمع مثلا كل الآيات التي تبحث في الانسان ، في الارادة ، في العقل ، في المجتمع ، في التاريخ ، وكان هذا العمل هو هدف أساسي لعمل الشهيد محمد باقر الصدر ٤ فقد كان له تفسير موضوعي • وأنا أربد الشيء نفسه ، أنا معجب بفهرس ألفاظ القرآن ولا يفارقني أبدأ ، وسأعطبك مثلا على أهمية التفسير الموضوعي للقرآن الكريم ، فقد طلبت منى الجمعية العلمية السويدية أن أشارك بيحث في حملة حماية البيئة من التلوث ، فبعد محاولات هذه الجمعية ومراكز البحث السويدية ايجاد حل بدون جدوى اتجهت في نطاق البحث نفسه الى حملة عالمية حيث طلب من علماء من الصنين واليابان وأمريكا ، كما طلبوا منى ، أن أساهم في الحملة هذه وأجيب عن سؤال مفاده: هل يمكن أن تساهم الحضارة والثقافة في حماية البيئة ؟ ولقد جاءتهم عدة بحوث من بينها بحثى الذي يركز على مفهوم الطبيعة في الثقافة الاسلامية ، فقمت بتفسير موضوعي القرآن الكريم وأخذت كل ألفاظ الطبيعة : نبات ، حيوان ، م ١٧ \_ اليسار الاسلامي والوحدة الوطنية

أرض ، سماء و وهاولت قدر الامكان أن أصف مسورة الطبيعة في القرآن الكريم و كان بحثا في مائة صفحة ترجم الى كل اللغات حتى الهولندية والسويدية و ولاول مرة تدرك الجمعية بأن حضارة يمكن أن يكون لها تصورها الخاص الطبيعة ، تصور يحميها من التلوث ، لان الطبيعة بالنسبة لنا من صنع الله وخلقت للانسان الذي عليه أن يحترمها ويحميها من العوادم ومن كل ما يسىء لصورتها العامة وجوهرها و أقول اذن بأن المرحلة الاخيرة من مشروعي سستكون مخصصة للتقسير الموضوعي للقرآن الكريم واضعا في اعتباري كل مشاكل العصر ١٠٠ ان تفسيري سيكون نفسيا أدبيا اجتماعيا تاريخيا يحاول أن يعطى قدر الامكان نظرية اسلامية أو بداية الايديولوجية الاسلامية انطلاقا من تحليل الالفاظ في القرآن الكريم و

ــ سؤاله : السؤال الاخير سيكون حول مجلتكم التى أصدرتم عددا واحدا منها وتوقفت وهي « اليسار الاسلامي » أين هي وهل من أعداد في الطريق ومتى ؟

• د منفى: فى مقيقة الامر فقد أحزننى جدا كونى لم أتمكن من اصدار الاعداد الاخرى ، وقد كان حرمى على العدد الاول يدخل ضمن اعلان بداية فكر اسلامى ثورى تقدمى مضارى ، فالاسلام السياسى ليس فقط على مستوى البحث العلمى الطويل ولكن أيضاعلى مستوى الحركة الجماهيية ، و « اليسار الاسلامى » هو المنبر أو لسان حال التراث والتجديد جماهيريا ، بلغة أسهل وبحماس أكثر ، وربما بحوانب عاطفية ، لم يكن اسم « اليسار الاسلامى » جديدا ، ولم يكن أمامى بديا ، ها أقول العروة الوثقى الجديدة ، أو الاسلام النشط ، الجهاد ، الاعلام النشط ، الجهاد ، الدعوة ، المنار ، النور ، الهداية ،

وكلها أسماء استخدمت سابقا ، بعض الاخوة في الحركة الاسلامية يعترض على تسمية « الميسار الاسلامي » ، الا أن الاسم يبدو جماهيريا • فهناك الشباب المثقف الذي يريد أن يكون يسساريا وفي الوقت نفسه اسلاميا ، وكلمة اليسار لها بعض السحر عند الشباب في الجامعات ، وهي كلمة ليست جديدة ولكنها فعالة ٠٠ ان مهمة المجلة هي احياء العقيدة في قلوب الناس ، والتأكيد على أن الاسلام أكبر بكثير مما يتصورون ، أكبر من العقائد والشعائر ، وأكبر من المارسات اليومية والذهاب خمس مرات يوميا الى المساجد والذهاب الى الصج . الاسلام حليف المواطن في الدفاع عن مصالحه يسترشد به في تضايا الفقر والحرية والتوحيد والتحرر والثقافة ، الاسلام يحافظ على الهوية ضد التغريب وهسو عامل تجنيد الجماهير في بلاد الاسسلام المترامية و لتكون حركة اسلامية عامة يمكن أن تنضم اليها التيارات السياسية ، فالاسلام كان قادرا على أن يوحد في داخله العلمانيين والماركسيين والمثقفين والليبراليين • أن « اليسار الاسلامي » يدعو لجبهة وطنية عريضة تضم الجميع ٠

أما لماذا تأخر العدد الثانى عن الصدور برغم طول الانتظار فالاسباب كثيرة ، فنحن نحاول أن نقدم مجلة يكتبها مسلمون ثوريون من كل أرجاء العالم الاسلامى ، تهىء لتقديم نظرية اسلامية ثورية ، وقد تمكنا من جمع مادة ثورية مهمة جدا ومعى الآن مادة الاعداد الثانى والثالث والرابع ، ولا نحتاج الا بعضا من الوقت وبعضا من المادة كى نصدر هذه الاعداد ، .

#### ب \_ حوار حول الفكر الاسلامي:

- الديمقراطية في الفكر أو لا ٠٠٠
- الحاكم الواحد ٠٠٠ والتفسير الدينى الواحد هما سبب آزمة
   الفكر وغياب الحوار ٠
  - حضارتنا قامت على الحوار المتبادل واختلاف الائمة •
- الدین ۰۰۰ والسلطة ۰۰۰ والجنس ثالوث مقدس حرم علینا
   التفکی فیه !
- تصورك لنوعية الاخطار التي تواجه فكرنا العربي العاصر ؟
- ان أهم الاخطار التي تواجه فكرنا العربي العاصر هو « أحادية الطرف » أعنى سيادة الرأى الواحد وغياب الحوار بين

جريدة الشعب الاردنية ٧٧/٧/٢٢ العدد ٥٠٠ وقد صدرت الجريدة الصديث بالفقرة الآتية :

هو واحد من جيل المفكرين العرب الشباب المهمومين بقضايا الواقع العربى فكرا وفعلا . . الحالمين بخلق حضارة عربية جديدة تجمع بين الوحدة للابة والحرية لانسانها والعدالة لشعوبها .

آثر ككثيرين من أبناء جيله أن ينغمس في لحم الواقع الحي ولا يهرب الى الاكاديمية ناشدا السلامة . ولكنه جعل من دراساته الاكاديمية وسيلة المشاركة في هموم الواقع اليومي . مالقادر على تغيير الواقع بالفعل هو القادر على التنظير له . هذا ما يؤمن به المفكر العربي الدكتور حسن حنفي استاذ الفلسفة الاسلامية بجامعة القاهرة .

والذى يساهم منسذ اكثر من عشر سسنوات بمقالاته ومحاضراته ومحاولاته مع كثيرين من جيله في العمل من أجل عصر تقوير عربى جديد كولعل تخصصه في الفلسفة الاسلامية كاد أن يعيب حوارتا معه ببغض الحساسية والتردد ولكنا أمام جدم أفكاره وأسالمتها وأسسام شجاعته العقلية سدم نلبث أن تركنا الحساسية جانبا لنخوض معا في حديث طويل من الفكر والدين والسياسة والواقع والثورة والطم .

الاتجاهات الفكرية المختلفة حتى أصبح كل من يخرج على المألوف متهما بالكفر أو الالحاد أو الخيانة أو العمالة ، فالديمقراطية ليست في الانظمة السياسية وتعدد الاحزاب وحدها بل هي أولا في الفكر أي القدرة على ايجاد البدائل لما هو سائد والتعبير عن الرأى الآخر والاخطر من ذلك أن يكون ذلك الرأى تبريرا للسلطة وتابعا لها . يتم التعبير عنه بأسلوب انشائي خالص لا يعبر عن شيء بقدر ما يعبر عن الفعالات السلطة وأهوائها ،

# • ما هي الاسباب التي نتجت عنها أزمة الفكر ؟

لقد نتجت أزمة الفكر عن احتواء السلطة السياسية لجميع مواطن الفكر، وعدم التمييز بين السلطة السياسية والحرية الفكرية ، فقد ظنت السلطة أن الحرية الفكرية موجهة ضدها ، نظرا لعدم شرعيتها ، وعدم تعبيرها عن القواعد الشعبية العريضة وعن مصالح الجماهير ، ولقد ساعدت السلطة الدينية السلطة السياسية في ذلك عن طريق فرض التفسير الواحد ، وتكفير كل ما عداه ، فالحاكم السياسي الواحد والتفسير الديني الواحد هما سبب أزمة الفكر المتمثلة في أحادية الطرف وغياب الحوار ،

### • ما هي مظاهر الأزمة في حياتنا العربية العامة أو الخاصة ؟

و تظهر هذه الازمة في حياتنا العامة في غياب الترشيد الناتج عن سيادة العقل ، فما زلنا نتعامل مع الواقع بالعمل اليدوى وبالعضلات دون ترشيد للعمل أو للسلوك مما سبب الفوضى في حياتنا الخاصة في المواصلات واصطدام الصاعد بالنازل وفي عدم احترام قواعد المرور ، وفي غياب التخطيط في حياتنا العامة ، كما تتمثل أيضا في عدم الاحساس بالزمان حتى أصبح شعبنا العربي يضرب به المثل

للزمان الضائع ، فلا تفرق في حياتنا الساعات أو الايام أو الاسابيع أو الشهور أو السنوات ، لقد عرف عنا عدم الدقة في المواعيد ، وعدم تحديد ساعات الزيارات ونكتفي بعبارة — أبقى أفوت عليك — دون تحديد موعد ، وعدم التمييز بين أوقات العمل وأوقات الراحة ، فنستحريح ونحن نعمل ، ونعمل ونحن نستريح ، حتى خلطنا بين الحياة العامة والحياة الخاصة ، ولم نميز بين الجد والهزل ، لم نحسب الوقت بمقدار ما ننتج فيه حتى أصبح انتاجنا القومي محدودا بأقل من ربع الوقت اليومي ، وأصبحنا نضيع من الزمان أكثر مما ننتج فيه كما هو الحال في البطالة المقنعة لدى بائعي الارصفة ومتسلقي المركبات ، وفي العمالة الزائدة في دور الحكومة ،

- ما موقف التفكير الاسلامي والفلسفة الاسلامية من حرية الفكر ؟
- لقد قامت حضارتنا القديمة التي نعجب بها ونغضر على حرية الفكر وعلى الحوار المتبادل بين الاتجاهات الفكرية المختلفة التي ظهرت في الفرق الكلامية كان الشيخ يسند ظهره الى عامود المسجد ويدرس ثم يعترض الطلاب ويحاورون شيخهم أو ينفصلون عنه ويكونون حلقات أخرى حول الاعمدة المجاورة وفى الحديث : اختلاف الائمة رحمة بينهم وقد كانت كلها اتجاهات شرعية لم يتهم أحد فيها الآخر كما نفعل نحن هذه الايام بتوزيع اتهامات الكفر والمخيانة وفى الحديث : أصحابى كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم كان هناك خلاف بين المحابة ، وكان الرسول يقول لعمر : ارفع قليلا ، ويقول لابي بكر : انزل قليلا فقد كان أبو بكر أكثر التصاقا بالفكر على حساب الواقع ، وكان عمر أكثر التصاقا بالفكر على حساب الواقع ، وكان عمر أكثر التصاقا بالواقع على حساب الفكر ، وكلاهما موقف شرعى وهو ما يحدث في حياتنا هذه الايام من خلاف

بين الاتجاهات الاسلامية والاتجاهات الانستراكية ، الاولى ألمسق بالفكر والثانية ألمسق بالواقع ، ولكننا لسوء المط تركنا هذا النموذج وأخذنا بنموذج آخر بناء على حديث الفرقة الناجية : ستتفرق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة ، كلها في النار ، الا واحدة ، وهي ما عليه أنا وأصحابي ، واعتمدنا على ذلك في تكفير كل الاجتهادات والدفاع عن رأى واحد هو رأى السلطة الدينية والسياسية ، رأى الحكومة ،

### • هل وصل العقل العربي يوما الى درجة التحرر؟

● بالطبع نعم • فقد استطاع العقل الاسلامي في تراثنا القديم أن يصل المي أقمى درجات التحرر ، خاصة عند المعتزلة ، المفكرون الاحرار في الاسلام في أصلي التوحيد والعدل • فقد استطاع التنزيه أن يقضى على كل مظاهر التشهيب والتشخيص التي مازالت سائدة في عقليتنا اليوم + فنحن لا نفكر الا بضرب الامثال والاشباه • كما اننا نشخص الافكار والنظم ، ونؤرخ لحياتنا بأسماء الاشخاص ، ونعرف مؤسساتنا بأسماء المديرين وكما استطاع المعتزلة اعطاء الاساس الخلقى للتوحيد ، واعتبار الصفات الالهية مبادىء للسلوك ، ومثلا للحياة الفاضلة ، وغايات يقوم الانسان بتحقيقها • كما أعلن المعتزلة حرية الانسان ومسؤوليته عن أفعاله ، واعتبروا العمل وحده مصدر القيمة ، وهو ما عرف باسم الاستحقاق وليس ما نحن فيه الآن من تدرية وتواكل وتسليم بالمحتوم ورنسا بالمكتوب واحترموا الطبيعة وقوانينها ، وجُعلوا هذا العالم يُسين نخو غاية وهدف ، هو الاسلح. للبشرية أي التقدم المستمر نحو الافضل ، كما جعلوا العقل أساس النقل فكل من يقدح في العقل يقدح في النقل ، وليس كما نفعل الآن من هدم للعقل واعتماد مطلق على « قال الله مدم وقال الرسول » ، وتكييف واقعنسا وحياتنا طبقا المنصوص واستعداد طبنا من حديث

جناحى الذبابة ، كما جعلوا الامر بالمعروف والنهى عن المنكر أساس المعلقات الاجتماعية ، وصلة الحاكم بالمحكوم ، وليس كما نفعل نحن من تبرير لقرارات السلطة أو خوف من ارهابها أو حرص على الارتزاق منها ٠

- لادا تم تصفية الاتجاه العقلاني في الفلسفة الاسلامية وكيف؟
- لقد تمت هذه التصفية في القرن الخامس الهجرى بعد هجوم الغزالي على العلوم العقلية وعلى رأسها المنطق والفلسفة ، والدعوة الى التصوف والعلوم القلبية ، وهو ما نحن فيه حتى الآن ، كما حدث أيضا أن سادت الاشعرية بعد القضاء على المعتزلة في نهاية أيام المتوكل ، فورثنا التصوف والاشعرية وسادا في حياتنا اليومية وفي معاهدنا الدينية حتى الآن ، حتى أصبح الرقباء في حياتنا على ما نقول وما نفعل ، ولما كان كلاهما يقوم على الانقياد والتسليم فقد وجدت السلطة السياسية منذ العصر الملوكي والتركي في هذين التيارين أكبر دعامة الحكم المطلق ، فالانقياد والتسليم في الدين يؤدى الى الطاعة والولاء في السياسة ،
- ◄ هل الازمة فى الفكر الاسلامى نتيجة لعياب المنهج العلمى فى
   تناول القضايا الفكرية ؟
- و اننا نروج هذه الايام اكامتى العلم والتكنولوجيا وكأنهما مغتاحان سحريان سندخل بهما عالما آخر و لقد تحولا الى أسطورة مضافة الى أساطيرنا و والحقيقة أن العلم خطوة تالية للعقل والعقل يقوم أساسا على الاستقلال عن كل ما سواه من سلطة دينية أو سياسية و تتلخص الازمة اذن فى غياب المنهج العقلى الذى هو أساس التصور العلمى للعالم و فاللاعلمية فى حياتنا ترجع أساسا الى

اللاعقلانية ولقد استطاع علماؤنا قديما تأسيس العلم نظرا لعرضهم بوظيفة العقل وكيفية استعماله والعقل بشمل الحس والتجرب والتاريخ معا وان ادخال آلة في القرية يدخل فيها البرتقال من ناحية وتخرج منها المعلبات من ناحية أخرى قد تقوم بنفس وظيفة الضريح القادر على اجراء المعجزات و

 ما هو دور الفكر الديني الموجود في المحر على حرية الفكر والابداع ؟

• هناك أنماط عديدة من الفكر الديني : هناك فكر ديني يبدأ من النص • وتكون وظيفة العقل فيه شرح النص وتبريره ثم تكييف الواقع حسب النص ، وهو الفكر السائد في حياتنا . وكات النتيجة أن وقعنا في الغيبيات وفي التفكير فيما يضر ولا ينفع ، كما ادنا الواقع وخرجنا عليه وعاديناه وحكمنا عليه سلفا بالكفر والالحاد ب كما أن هناك فكرا يقوم على الايمان بالمقدسات والتسليم بها دون تفكير أو تحليل ثم تتحول هذه المقدسات إلى محرمات ، وهذا سائد أيضا في عقليتنا المعاصرة ، فقد حرمنا التفكير في الدين وفي السلطة وفي الجنس، فتحولت الى مقدسات وأصبحت \_ تابو \_ كما يقول علماء الاجتماع بوجه سلوكنا اليومي ترغيبا مرة وترهيبا مرة أخرى • وهناك فكر ثالث يقوم على الخطابة والوعظ والارشاد والعنتريات التي ما قتلت ذبابة ، منطق الناي والربابة على ما يقول أحد شعرائنا ، وهو الفكر السائد في مساجدنا في خطب الجمعة والاعياد ، فنعيش حالين داخل المساجد ثم نخرج الى الحياة العامة ، فنصطدم بها ونعانى منها ٠ وهناك فكر يقوم على الجدل والمحاجاة وعلى الهجدوم على بعض النظريات والدفاع عن البعض الآخر أما الواقع نفسه فلا يتحدث عنه أحد ، وهو سائد أيضا في حياتنا • فما أكثر ما كتب عن الاسلام

والاشتراكية فى بلد متوسط الدخل القومى فيه الفرد الواحد مائة جنيه سنويا • وما أكثر ما كتب عن الاسلام والعلم فى بلد مازالت يظهر فيه القديسون والاشباح!

# ما هو طريق الخلاص لازمة فكرنا العاصر ؟

● طريق الخلام هو ايجاد البديل ، فهناك فكر دينى آخر يقوم على العقل ، كما هو الحال عند علماء أصول الدين من المعتزلة أو يبدأ بالواقع كما هو الحال عند علماء أصول الفقة من المالكية ، فالعقل هو سبيل الترشيد في حياتنا • والاجتهاد ، أخذا في الاعتبار واقع المسلمين الحالى ، هو وسيلة التقدم ، وهو ما سماه محمد اقبال مبدأ الحركة في الاسلام •

### • من نحن « وما هويتنا » ؟

لقد مر حوالى قرنين من الزمان منذ حركاتنا الاصلاحية الحديثة ولم نستطع بعد الاجابة على سؤال الهوية : من نحن أ ويمكن ذلك بتحديد موقفنا الحضارى ويتلخص فى ثلاثة محاور : الاول مسؤوليتنا عن التراث القديم الذى مازال يؤثر فينا بمفاهيمه وقدراته وقيمه ، فما نحن الا تعبير عنه وتراكم له و والثانى متاخمتنا للتراث الغربى منذ عدة أجيال ، وضرورة تحديد علاقاتنا به التى ماتزال يغلب عليها طابع الترجمة لاعماله ، والعرض لنظرياته ، والتجميع لذاهبه ، والدعوة لها ، حتى أصبحنا مجرد وكلاء للغرب فى ثقافتنا المعاصرة ، والثالث وجودنا فى واقع خاص ، واحساسنا بأزمة طاحنة ، ومواجهتنا والثالث وجودنا فى واقع خاص ، واحساسنا بأزمة طاحنة ، ومواجهتنا بقضايا العصر المصيرية وعلى رأسها الاحتالال والتخلف ولامبالاة الجماهير ، فنحن نوجد فى ملتقى هذه المحور الثلاثة فهويتنا ليست

أو معهية أو لعوية بل حضارية خالصة تتحدد بتحمل المسؤولية غية لجيلنا المعاصر •

- الى أين ؟ أزمة الرؤيا الستقبلية أو غياب اليوتوبيا ؟
- ان أزمة رؤيتنا المستقبلية تنشأ من عدم احساسنا بالتاريخ ، البعد التاريخى فى تراثنا القديم نظرا لسيطرة الالهيات فقد كان التاريخ جزءا من الطبيعة تسيرها الارادة الالهية وحد تحليلا للتاريخ وقصص الانبياء ، وأخبار الاولين فى الحوليات ورخ لحياة الملوك والامراء أو علم الحديث أو الرواية ، وهو النصوص أو تاريخ لفرق تكفر صاحبة السلطة فيها جميع الفرق بن وبالتالى ضاعت حركة التاريخ ، أو تاريخنا خارج العالم فاضلة يعشقها الانسان بالتمنى و بل أن ابن خلدون ، فيلسوف فى فاضلة يعشقها الانسان بالتمنى و بل أن ابن خلدون ، فيلسوف المنقد جعل الماضى أفضل من المستقبل ، وجعل البداوة أعلى المنارة ، فالتاريخ يتقدم الى الوراء ، وعصرنا الذهبى فى الخلف الى الله الله المنارة ، فالتاريخ ونحن نعيش فى ماضينا ؟ نفكر فى التاريخ ونحن نعيش خارج التاريخ ؟
- حل كانت هناك فترات نهضة فى تاريخنا العربى وتم اجهاضها ؟ حدث ذلك ؟
- نحن نعيش عصر الاصلاح الدينى منذ ابن تيمية وابن القيم بن عبد الوهاب عن طريق المنهج السلفى ومنذ الكواكبى سبى والافغانى ومحمد عبده ورشيد رضا ومحمد اقبال وسيد المنهج الاجتماعى ، فالاصلاح الدينى سابق على عصر النهضة ، سلاح محاولة لاعادة تفسير القديم ورؤيته من جديد حتى يمكن ح منه الى الجديد ، وهو النهضة الاصلاح اذن شرط النهضة ،

ونحن لم نستثمر بعد كل امكانيات الاصلاح الدينى ، فقد ظل اصلاحنا الدينى القديم محدود الاثر لا يتعدى الوعظ والارشاد والتربية ، مهمتنا اذن تحويل الاصلاح النسبى الى اصلاح جذرى باعادة تفسير العقائد من أجل تغيير سلوك الناس ، واعادة النظر في التشريع من أجل العثور على نظام اجتماعى يحقق مصالح الاغلبية ، وتحويل الدين كله الى أيديولوجية ووضع أسس للاهوت التحرر ، ولاهوت المقاومة ، ولاهوت الارض ، ولاهوت التنمية أى ما يسمى باللاهوت السياسى ، أى اعادة تفسير الدين بما يخدم مصالح الجماهير العريضة ولمواجهة القضايا المسيية للبلاد ،

### ما الموقف من قضية التراث أو الاتجاه الى التيار المحربي ؟

♦ هذا السؤال نفسه يحتوى على الاجابة التى تعبر عن أزمتنا المالية ، اذ يغلب على موقفنا المضارى ، اما الرجوع الى الماضى ، فلا يصلح آخر هذه الامة الا ما صلح به أولها ، وهو ما يحدث فى حياتنا اليوم باسم السلفية والمحافظة القائم على منهج التقليد والتبعية للقديم ، واما تقليد الغرب والتبعية له باسم التجديد حتى لقد ظللنا ننتقل أكثر من مائتى سنة ، ومازلنا حتى الآن مما طبع فكرنا القومى بطابع التجميع والعرض ، فقد طالت الترجمة أكثر من اللازم على خلاف ترجمتنا القديمة عن اليونان التى سرعان ما أعقبها التأليف والموقف واحد وهو التقليد والتبعية للمنقول مرة من تراثنا القديم ومرة من التراث الغربى المعاصر و ولكن أين الحاضر ؟ أين تنظيرنا المباشر المالى ؟ أين تنظيرنا المباشر الواقع ؟ أين تحويل واقعنا نفسه الى فكر ؟ هذا لم يتم بعد وتلك مى أزمتنا ،

- ه هل تمكن النموذج الكوبي والفيتنامي من التخلص من أزمة العقل ووصل الى درجة التحرر ؟
- و ان لكل حضارة مسارها الخاص ، ولا يمكن لاى مجتمع أن يتخذ نموذجا معايرا له في مجتمع آخر ، ان النموذج الكوبي والفيتنامي هو النموذج الشرقي الذي لا يبدأ بالتحرر العقلي من أجل التحرر الوطني والاجتماعي ، فهذا هو النموذج الغربي الذي هاجمه ماركس في ( الايديولوجية الالمانية ) وفي ( العائلة المقدسة ) ، ان النموذج الاسيوى في السياسة الذي يقابله نمط الانتاج الاسيوى في الاعتصاد يبدأ بالجماهير ، ويجند الشعب ، ويقوم بالتحرر الوطني والاجتماعي عن طريق قيادة طليعية شعبية من نوع ماو تسى تونج وكاسترو ، وليس من نوع كانط وغولتير ، والطريق أمامنا مفتوح ان شئنا أخذنا بالنمط الاسيوى ، تجنيد الفلاحين ، وان شئنا أخذنا بالنمط الغربي ، وهو التنوير العقلي ، فأيهما مستحيل وأيهما ممكن ؟
- ما هي أهم انجازات عصر النهضة الاوربي ؟ وهل لابد أن
   نمر بنفس الظروف حتى نصل الى درجة التحرر العقلى ؟
- الذى استطاع التخلص من التوسط بين الانسان والله ، ورفض الذى استطاع التخلص من التوسط بين الانسان والله ، ورفض احتكار التفسير ، ورفض التبعية القومية للقوى المركزية ، ورفض المظاهر المخارجية فى الدين ، فالاصلاح الدينى كان مقدمة للنهضة المضارية الشاملة وكأن الدين هو دعامة المضارات وأساسها الاول ، لقد تميز عصر المنهضة بالجرأة على القديم ، والموقف النقدى من التراث ، ورفض التبعية والتسليم ، ورفض سلطة الموروث ، والاعتماد

على العقل وليس السلطة ، واكتشاف الواقع دون التجريد ، وبدايات العلم دون الاسطورة ، واكتشاف الانسان داخل الالهيات القديمة ، وهذا ما نحاول نحن القيام به منذ جيل أو جيلين متعثرين ومتخوفين وناكصين ، يبدو أننا مازلنا دون هذه المرحلة بعد ،

فمأساتنا اليوم هى فى عدم الدراية بوظيفة العقل وتصورنا له على أنه تبرير لما هو موجود سواء فى الدين أم فى السياسة ، وانه مجرد تعبير عن انفعالات يتحول فيها الفكر الى مجرد صراخ فى حين أن وظيفة العقل تكمن فى التحليل ، تحليل التصورات وتحليل الواقع وتحليل التجارب • كما ان مأساتنا فى انعزالنا عن الواقع وعدم أخد مصالح الجماهير فى الاعتبار سواء فى اعادة البناء الثقافى أو فى صياغة الشروع القومى • ولذلك كان المعتزلة وابن رشد روادا فى تحليل العقل وكان مالك بن أنس الذى خرج عن عبد الله بن مسعود الذى خرج بدوره عن عمر بن الفطاب رائدا فى البداية بالمالح المرسلة ، وبأن ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ، فالمسلحة أساس التشريع ، ومقاحد الشريعة الاساسية هى المحافظة على الضروريات الخمس : الدين والعقل ، والحياة ، والعرض والمال •

◄ هل اتكوين الشخصية المصرية دور فى حدوث الازمة أو فى
 حلها ؟

الخطورة التسليم به • ومع ذلك يمكن القول بأن ما يستقر علميا بعد ومن الخطورة التسليم به • ومع ذلك يمكن القول بأن ما يسمى بروح الشعب أو بالطابع القومى له دور فعال فى تحديد معالم الفكر القومى • فمثلا هناك سمة أساسية فى مصر والمين معا تتعلق بدور الدولة ومركزية السلطة ، كما أن هناك سمة أساسية فى الشعوب السامية كلها

وهى تصور العالم كله صادرا من مركز واحد ، ولكن هذا الطابع حركى وليس ثابتا ، ويمكن تكييفه طبقا النظرية السياسية والاجتماعية ، فتصبح الدولة فى الصين قديما هى الشعب حديثا ويصبح التوحيد لدى الشعوب السامية القديمة التصور المعاصر الوحدة الوطنية ، فالازمة ليست فى الطابع القومى السائد بل فى طريقة التعامل معه ،

### • التقاء الحضارات ؟

يكثر الحديث في هذه الايام عن التقاء المضارات والحوار بين المجتمعات والالتقاء بين التكتلات غاذا كان المقصود من ذلك هو التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري الذي يقوم أساسا على المصلحة كان بها ، أما اذا كان المقصود هو القضاء على خصوصية حضارات الشعوب النامية واستيرادها لتكثولوچيا المجتمعات المتقدمة غذاك نوع من الاستعمار الثقافي ، فنوعية المضارات لا يمكن تمييعها أو تسطيحها، وقد برزت مشكلة الثقافات الوطنية في البلاد النامية مواكبة لحركات التحسرر الوطني من أجل تحقيق شخصيتها الومانية المستقلة ، فالتكنولوجيا تعبير عن التقدم الصناعي الذي يقوم بدوره على ثقافة في مجتمع الوفرة والاستهلاك ، فاذا كان الغرب الآن يشعر بوطأة في مجتمع الوفرة والاستهلاك ، فاذا كان الغرب الآن يشعر بوطأة أزمته الوعي الاوربي على ما يقول الفلاسفة المعاصرون وينتظر وعيا جديدا من شعوب الشرق ، فالاحرى بنا التأكيد على الوعي المضاري المستقل واعطاء مثل أكثر شسمولا وأقوى فاعليـة من الفلسفات الليبرالية الغربية ،

المحقيقة أن معظم المفكرين المعاصرين يتفقون على تشخيص الازمة على أنها أزمة تحديث وتحديد الصلة بين الماضى والحاضر، أو كما يقول الاخوة في المغرب مثل عبد الله العروى، بين الاعتراب (الرجوع

الى الشخصية العربية ) والاغتراب ( الرجوع الى الغرب ) أو كما يقول الاخوة فى المشرق بين الاتباع والابداع مثل أدونيس ولكنهم يختلفون فى تصورهم لحلها •

فمثلا يرى البعض أن حل الازمة يكمن فى تبنى النظرة العلمية الخالصة وعلى رأسها الماركسية وترك كل القديم الذى يعلب عليب الغيب والاسطورة ، وهو موقف صادق جلال العظم فى سوريا ، ويرى البعض الآخر مثل عبد الله العروى فى المغرب أن حل الازمة فيما يسميه الماركسية الليبرالية وتعنى تكييف الماركسية طبقا لظروف المجتمع العربى الذى يعيش العصر الليبرالي وفلسفة التنوير فنحن لا نستطيع أن ننقد وأن نرفض الليبرالية ونحن لم نتمثلها بعد ، ويرى فريق ثالث مثل محمد عزيز الاحبابى أن حل الازمة يكمن فى اكتثاف ( الشخصانية ) وتعنى البحث عن الشخصية الانسانية العربية ومعالما الاساسية وقدرتها على الحوار مع الآخرين وعلى التحرر فى مواقف القهر والكبت ،

والحقيقة أن هذه الحاول المختلفة ليست متعارضة ، بل يركز كل منها على جانب ويعطيه الاولوية على الجانب الآخر ، مثل : العلم ، الثورة الاجتماعية ، احترام الانسان ، ولكن يكاد يتفق الجميع على أن حل أزمتنا الراهنة هو في نقل مجتمعنا من طور الى طور آخر ، ومن الالهيات الى العقليات ، ومن الانشاء الى المغبر ، ومن ثنائية السماء والارض أو النفس والبدن الى وحدة الفكر والواقع ووحدة الانسان مع عالمه ، والمطلوب منا جميعا صدق النية والعمل الجاد ، والقادر على تغيير الواقع بالفعل هو القادر في النهاية على التنظير له ،

#### ج - مفهوم اليسار الاسلامي يخيف السلطات:

- ◄ جرب العرب كل الايديولوجيات المعاصرة ومازالت قضاياهم
   كما هي ٠
- منذ متى تهتم أمريكا بالشعوب الاسلامية ? وشعب فلسطين
   اليس شعبا اسلاميا ؟
  - أعتز بمفهوم اليسان الاسلامي لأنه يخيف السلطات -
- فى الفترة الاخيرة خاصة بعد انتصار الثورة الايرانية ، بدأت فكرة العودة الى الاسلام تنتشر على نطاق أكثر شمولا عن ذى قبل ، وتحمل فى طياتها توجهات وطنية تقدمية فى بعض البلدان وفى البعض الآخر تحمل النقيض من ذلك + كيف تفسر هذه الظاهرة ؟

- قضية العودة الى التراث ، أو اعادة اكتشاف الاسلام ، أو العالم الاسلامى يسير الى الامام ، هى فى الواقع قضية على قدر كبير من الاهمية فى فترتنا الراهنة ، الغرب يحاول دراسة هذه الظاهرة ، يعقد لها المؤتمرات ، يقيم لجان البحوث لمعرفة مستقبل هذه الحركة ولمعرفة أى خطر تمثله أمام الغرب أم أنها مجرد عاطفة هوجاء تنقضى بمجرد أن تنشب ،

جريدة الهدف الكويتية ، الخميس ١٩٨٠/١٠/٣ . م ١٨ ــ اليسار الاسلامي والوحدة الوطنية

والحقيقة أنها ظاهرة تعبر عن شيء حقيقي موجود ، ربما ليس كفعل \_ وهذه هي الخطورة \_ ولكن كرد فعل • ويكون التحدى الاعظم هو كيف يستطيع الفكر الاسلامي حاليا تحويل رد الفعل الى فعل مخطط مؤصل يستطيع أن يستغل رد الفعل هذا وطاقاته الكامنة في سبيل مصالحه الخاصة وليس لحماية مصالح الغرب أو الهجوم على الشرق •

بدأ الاتراك تقليد نهضة الغرب باعتبارهم بؤرة الاسلام ولتحديث مجتمعاتهم ولكن للاسف كانت مناهج التحديث تتم عن طريق النموذج الخارجي ، عن طريق الليبرالية الغربية التي انتشرت في القرن الماضي بانتشار المفكرين والفلاسفة والصحافيين العرب وذهابهم للغرب واعجابهم بنمطه في الحرية والديمقراطية والعلم ٠٠ حتى الافعاني ومحمد عبده المصلحين الدينيين كانا ينظران باستمرار الى أن الغرب تند تقدم عن طريق العلم والحرية والديمقراطية والاحزاب والحياة النيابية وكانا يطالبان العالم الاسلامي بالاخذ من حضارة الغرب ، وهذا هو النمط الغربي المستنير ، وهناك أيضًا دعوة شبلي شميل وفرح أنطون ويعقوب صروف وولى الدين يكن وغيرهم للتغيير على النمط الغربى ومطالبتهم بترك الدين باعتباره خرافة وكانوا يروجون أيضا لبعض الكتابات الغربية التي ظهرت في القرن الماضي • التيار الاول كان يرى في ذلك وسيلة لتجديد الدين ذاته دون انقطاع عنه ، أما التيار الثاني فكان يرى ضرورة الانقطاع عنه من أجل بناء مجتمع حديث علمي تقدمي و هناك أيضا محاولة الطهطاوي من أجل اعادة بناء المجتمعات ذاتها ، ليس عن طريق ايجاد نمط غربي بل البداية بالواقع ، بواقع الامة العربية ، وكان في ذهنه مصر ودولة محمد على

وكيفية تحديث هذه الدولة بحيث تقوم على التمييز بين السلطات وتكوين تقدم زراعي وصناعي وتجارى ، ودون أن ينفصل عن التراث الاسلامي القديم • لكن للاسف هذه الدعوة الليبرالية ، أي تحديث المجتمعات على النمط الغربي انتهت في العشرينات والثلاثينات خاصة في مصر التي كانت رائدة لهذه الحركة في الشرق الاوسط نظرا لظروفها الخاصة واتصالها بالغرب في وقت مبكر ، فقد بدأت هذه الدعوة تنتج آثارا سلبية على التكوين الاجتماعي حيث سادت طبقة الباشوات والاقليات وملاك الارض • صحيح كانت هناك مكاسب على مستوى الديمقراطية وقانون الصحافة والمطبوعات ورأت مصر أزهى فترات عصورها فيما يتعلق بالحرية الفكرية لكن كانت قضية العدالة الاجتماعية حجر عثرة أمام هذا النظام الليبرالي ، وبدأت قضية العدالة الاجتماعية تظهر وكأنها وريثة لهذا النظام الليبرالي ، وبدأت قضية العدالة الاجتماعية تظهر

بعد ذلك جرب المسلمون الثورات العربية وكانت هناك مكاسب: تحديد ملكية ، قطاع عام ، حقوق العمال وتحديد ساعات العمل والاجر، مكاسب على المستوى الخارجى : سياسة عدم الانحياز ، مقاومة الاستعمار والصهيونية ، لكن كما تعلم ما هو مصير هذه الثورات العربية ؟ مزيد من الاحتلال ، عدم الوقوف أمام الصهيونية موقف عاد ، ظهور طبقات جديدة ورثت الطبقات القديمة ، عدم تعبئة الجماهير في حزب طليعي يدافع عن مصالح الامة ، اذن بعد أن جرب العرب كل أيديولوجيات التحديث المعاصرة مازالت قضاياهم كما هي : تخلف، فقر ، صهيونية ، احتلال ، تمزق ، وبالتالي بدأ الناس يفكرون اذا كانوا قد جربوا الايديولوجيات العلمانية التحديثية فلماذا لا يجربون ما لديهم وهذا ما أسميه برد الفعل ، بمعنى ، في غياب أيديولوجية

ناجحة بدأ الناس يلجأون الى وجود الذات فى غياب وجود الآخر ، فى غياب الخارج وجود الداخل ، فى غياب البعيد وجود القريب ، بدأوا يفكرون ربما قد يكون لديهم حل ٠٠ فماذا وجدوا وماذا اكشفوا ؟ اكتشفوا تخلفا ومحافظة وأشعرية وتصوفا منذ هجوم الغزالى على العلوم العقلية فى القرن الخامس وضياع فرصة ظهور اتجاه عقلانى تقدمى عند المعتزلة وضياع فرصة استمرار ابن رشد فى العالم الاسلامى بعد اضطهاده بالرغم من أن الغرب سار فى أعقاب المعتزلة وابن رشد فى التفكير العقلانى الطبيعى وتقدم ، أما نحن فقد سرنا فى أعقاب الغزالى والاشاعرة وعندما تجد تحت شعار «العودة الى الاسلام» الغزالى والاشاعرة و وعندما تجد تحت شعار «العودة الى الاسلام » تحركات غامضة ومتخلفة ذلك يعنى أن أصحابها لم يرتكنوا الا الى الفكر الدينى السائد من ألف عام أى الاسلام الاشعرى الصوفى المحافظ و

- تحدثت عن اخفاق معظم أيديولوجيات التحديث التى سادت في فترة تطورنا الحديث لكن لم يكن كلامك تشوبه نفس الحدة عندما تحدثت عن التيار الديني المستنير ؟
- لانه لم يجرب أصلا ولم تتح له الفرصة الكافية لاثبات مدى صلاحيته فى التعبير عن الواقع ، على سبيل المثال بدأ الافعانى بداية عظيمة فى معاداته للاستعمار والدعوة الى الوحدة الاسلامية وكان يناهض المحكام الذين أصبحوا ألاعيب فى أيدى الاستعمار كما كان يدعو الى العدالة الاجتماعية « عجبت لك أيها الفلاح تشق الارض بفأسك ولا تشق قلب ظالك » لكن للاسف هبطت الثورة الاسلامية عدد الافعانى الى المنتصف عند محمد عبده عندما شارك فى الثورة العرابية ثم ندم بعد ذلك ٠

● عندما تهبط الثورة الى المنتصف ، هل يعود ذلك الى طبيعة المفكرين فقط ؟

- ببما لان الافغانى لم يؤسس تيارا أو حركة أو حزبا ورائه كان مطاردا فى كل ركن ، كان الاصلاح فرديا ، ومحمد عبده بروحه كشيخ لم تكن لديه نفس الدفعة الموجودة عند الافغانى فهبط الفكر الاصلاحى الى المنتصف وعندما تسلمه رشيد رضا هبط به الى نصف النصف فكان اصلاحيا سلفيا وحين جاء حسن البنا حاول أن يحقق ما لم يحققه الافغانى فى تكوين حزب وانشاء حركة جماهيرية ولكنها للاسف كانت بدورها أقرب الى السلفية والمحافظة ، وكانا يعلم موقف الاخوان من لجنة الطلبة والعمال فى ١٩٤٦ ورفضها الدخول فى الحركة الوطنية ، والدخول فى قضايا التكفير ٥٠ وبالتالى ظل الفكر الاسلامى المستنير هابطا وكنتيجة لاستمرار الاخوان فى الفترة الناصرية كحركات المستنير هابطا وكنتيجة لاستمرار الاخوان فى الفترة الناصرية كحركات والاخذ بالثأر ورفض ما هو قائم دون محاولة اعادة صياغة الفكر والاخذ بالثأر ورفض ما هو قائم دون محاولة اعادة صياغة الفكر والثورة ضد الاستعمار والاقطاع ٠

اذن كيف تفسر هذا الهبوط المستمر للفكر الاسلامي المعاصر؟

- لانه يبدأ دون أن يتحول الى حركة مستمرة ، اما عن طريق حزب اسلامى تقدمى أو عن طريق الاتحاد مع الحركات الوطنية والدخول فى حوار مع كل الحركات التى تبغى التحديث سواء كانت ماركسية أو قومية • فالفكر الاسلامى المعاصر لا يستطيع أن يعيش

بمفرده لانه احدى صيغ الحركة الوطنية • فاذا ما انعزل حتما يختفى وينتهى • لكن اذا ما اتحد وهو ما نحاوله نحن فى صر « باليسار الاسلامى » يجعل الاسلام كما حدث فى ايران بوتقة للوحدة الوطنية والجبهة الوطنية فى مواجهة خطر الدكتاتورية فى الداخل والاستعمار والصهيونية فى الخارج •

• ثمة نقد شائع لمحاولات فى أن القضية مع الحاضر ليست الماضى واننا حين ننقد الحاضر فاننا بذلك نقوم بنقد مبطن لهذا الماضى من خلال بقاياه فى الحاضر •

- نحن نعيش في عالم متأزم من قضايا التغريب واحتالال الاراضي ومن طغيان الاستعمار علينا ، وسيادة التخلف • في الاطار هذا أنا أزمتي مع الحاضر ، لكن عندما أحال هذا الحاضر ( التخلف ، الاستعمار ، الصهيونية ، الفقر ، الدكتاتورية ، الطغيان ) ماذا أجد ؟ أجد ما أسميه الجذور التاريخية وهذا أبدأ في البحث عن العلل التاريخية ، المخزون النفسي ، الرواسب الحضارية ، التي ظهرت بالحاضر ، فالحاضر بالنسبة لي هو تراكم للماضي ، فأنا لا أذهب الى الماضي ، فأنا لا أذهب الى الماضي ، والتقدر ما أجده علة تمنعني من الحركة والتقدم ،

فى مشروعك الكبير نحو « التراث والتجديد » هل هناك عقبات موضوعية تقف أمام هذه المحاولة ؟

- أحاول قدر الامكان تجاوز بعض التجديدات الضيقة التى تمت فى تيار النهضة عند الطهطاوى أو فى التفكير العلمانى الغربى أو

الاصلاح الديني عند الانعاني ، فأنا تراكم تاريخي لما حدث منذ مائتي عام ، أحاول تجاوز ذلك باللجوء الى الواقع والانحياز لصالح الجماهير وعدم رفض أي تيار آخر بل نسعى للدخول معه في حوار جاد حتى نستطيع أن نخلق في النهاية ثقافة وطنية واحدة في نفس الوقت متعددة المناهج والانجاهات • ثمة مشكلة حقيقية تكمن في عدم رغبة بعض التيارات الاخرى في الحوار ، الماركسي مثلا يفكر في انه لا يريد أن يترك الفرصة لتيار آخر أن يسحب البساط من تحت قدميه ، فلسان حاله يقول لماذا أترك تيارا تكون له فرصة في النجاح أكثر ٠٠٠ يبدأ بالعدالة الاجتماعية والفقراء ومحاربة الاستعمار والصهيونية وفى نفس الوقت يبدأ من تراث الامة وتقاليدها واسلامها ٠٠ مشكلتي اذن مع بعض الاخوة التقدميين انهم ينظرون الى هذا التيار على أنه منافس لهم على نفس مستوى القضايا • كذلك أجد صعوبة في التحاور مع التيارات الدينية الاخرى ، يكفرون هذا التيار ويلعنونه ، يعتبرونه ماركسية مقنعة ، تحاول أن تبين لهم أن الاسلام ليس لحي أو مسابح ، وليس صلاة أو صوم فقط م يقول لك القرآن دستورنا والرسول زعيمنا، لكن حين تساله يا أخى وبعد ذلك ماذا ستفعل مع مجتمع مستوى دخل الفرد فيه ٢٠٠ جنيه سنويا ؟ لا يأتيك بجواب في هذه الحالة • ناهيك عن الصعوبة الاكبر مع النظام القائم ، فهذه الدعوة تؤرقه لانها تدعو الى رفض ما هو موجود ومن الصعب كذلك رفضها تحت « تهمة » شيوعى لانها تبدأ من الاسلام أو تحت تهمة « أصولي » لانها تبدأ من قضايا الواقع ٠

و بالنسبة للدور الذي تلعب حاليا هل يتعدى اطار القاء
 محاضرات ونشر كتب أو اصدار مجلة ؟

\_ أنا بالاضافة الى مساهماتى فى المجلات العربية ودراساتى العامة ، بدأت تنفيذ مشروع التراث والتجديد واعادة بناء كل التراث القديم من منظور ثورى تقدمى • فأخرجت «المقدمات النظرية» للتراث والتجديد منذ شهر وسيصدر « من العقيدة الى الثورة » تحويل العقيدة الاسلامية لايديولوجية سياسية عند جماهير محتلة متخلفة ، ثم اعادة بناء علم أصول الفقه القديم من استنباط الى استقراء لاحوال السلمين، واعادة بناء التصوف من حركة هروب من المجتمع كقيمة سلبية في الرضا والصبر والورع الى آخره الى قيمة جهاد ونضال ومقاومة وصراع • ثم التوجه بعد ذلك الى الغرب ومحاولة وضع الغرب داخل حدوده الطبيعية وبيان أن كل ما نشأ من علم وفكر وثقافة وفن كان مرتبطا بظروفه وتاريخه وحتى أستطيع أن أجد مكانا لثقافات غسير غربية على مسرح الثقافة العالمية وحتى يستطيع التاريخ الانساني العالمي أن يكون أكثر عدلا عندما تؤرخ الروح الانسانية لنفسها بدلا من أن تقتصر فقط على الروح الغربية واعتبار أن الروح والحضارات الشرقية مجرد تمهيد لها ويكون على نفس المستوى من المساهمة ، وكذلك مخاطبة الناس مخاطبة عامة وعمل كتاب غير دوري أو مجلة - نظرا لعدم حصولنا على تصريح - تنشر معظم الكتابات الاساسية لهذا التيار ، وسيصدر العدد الأول من مجلة « اليسار الاسلامي » في القاهرة خلال هذا الشهر ، تشارك فيها جميع التيارات السياسية والفكرية المستنيرة وتحاول بذلك قدر الامكان أن تقيم أساسا للوحدة الوطنية والموار مع وهناك أشكال فيما يتعلق باسم المجلة ، البعض

يخشى من أن اسم « اليسار » قد يخيف التيارات الاسلامية ، وقد يغضب الدولة ، وبالتالي لماذا نخسر بهذه المخاطرة حول الاسم الكني مستعد للصراغ حول الاسم ، فالماركسية احدى التيارات اليسارية وليست كلها ، وأنا أعتز بمفهوم اليسار باعتباره أولا يخيف السلطة ، وباعتبار أن من مهمتى تخليص وتطهير هذا اللفظ ، فالى متى سنظل نخاف من الاسماء ؟ في الاربعينات كان يقال كل من يذكر كلمات الشبعب والنضال والحرية والديمقراطية ابتعدوا عنه لانه مخيف ، قاتل ، دموى ، ولكن تخلصنا من كل ذلك وتم تطهير هذه المفاهيم في الثقافة الوطنية خاصة « واليسار » اسم علمي ، هناك اليسار الهيجلي والفرويدوي والجديد واليسار في الكنيسة ٠٠ وبالتالي فلماذا أخشى من اسم تمت صياعته في العلوم الانسانية ؟ وفي هذا العدد الأول من « اليسار الاسلامي » يجد القارىء : دراسة عن : هل يجوز شرعا الصلح مع اسرائيل ؟ وأخرى عن مناهضة الاستعمار والصهيونية على أسس من تراث الامة ، وهناك أيضا دراسة عن الاسلام والاستعمار، ونص « لعلى شريعتى » عن مسؤولية المفكر ، كما يوجد نص لسيد قطب عن اسلام امريكاني وكيف يستغل الغرب الاسلام أحيانا لمسالحه، أنا ضد تدخل الاتحاد السوفياتي في أي ثورة ، لكن منذ متى وأمريكا مهتمة بالشعوب الاسلامية ؟ أليس الشعب الفلسطيني شعبا مسلما أيضا ؟ لكننا لم نسمع عن حقوق الفلسطينيين باسم الاسلام • وهناك نص أبيضا في هذا العدد للسلطان جالييف عن محاولاته لاقامة ثورة السلامية اشتراكية تقدمية ودون أن تكون الجمهوريات الاسكمية مهمينا عليها من قبل الدولة السوفياتية ٠

€ فى كتابات د٠ حسن حنفى نلاحظ نوعا من الازدواجية ، فأنت

تحلل من جهة الجذور التاريخية لغياب الحرية والديمقراطية من وجداننا المعاصر ، ومن جهة أخرى تتحدث عن الجماهير في كتابات أخرى بشكل يثير التساؤل ، في احدى مقالاتك كتبت « الاحادية في الحكم تنبع من طبيعة المفزون الحضاري عند الناس ، فحتى لو كان هناك نظام ديمقراطي ليبرالي لحولته الناس بالضرورة الي نظام تسلطي فالجماهير تود عبادة الافراد وتأليه الحكام » ، فلماذا تفترض هذا ؟ أليس من المحتمل أن الحكام هم الذين يفرضون على الجماهير تألههم وانه عندما تتاح للجماهير أدني فرصة فانها تسقط المتألهين من بروجهم المصنة !

— أنا حين أتكلم عن الجماهير لا أعنى الجماهير الثائرة ، الغاضبة الجماهير الممتلكة الموعى بمصالحها والقادرة على عدم الانخداع أو الاغتراب فى شعورها الوطنى اجتماعيا وسياسيا فعندما أقول الجماهير فأنا أعنى المخزو النفسى التقليدى ، القوالب والقيم الموروثة ، قد تكون هناك جماهير ثائرة فى ٢٤ ساعة نظرا لفياب الخبز والزبد والاسسعار كما حدث فى يناير ٧ بمصر ، لكن لماذا لم تستمر هذه الحركة أكثر من ٨٤ ساعة ؟ فى تصورى أن أحد الاسباب الهامة وراء ذلك تكمن فى عدم وجود مقولات ثورية من خلالها يستطيع هذا الغضب الثورى أن يثبت أكثر فأكثر ويحوله الى ثورة ، وطبعا لا يوجد حزب يحول هذه المقولات الى حركات ثورية و لذلك عندما أقول أن الجماهير تؤله الحكام فان ذلك يعنى أن المقولات القديمة مازالت موروثة فى أذهان الناس ، وأن أحادية المطرف ، وفكرة الواحد المسيطر على كل شيء ، وان وأن أحادية المطرف ، وفكرة الواحد المسيطر على كل شيء ، وان الأمر لابد أن يهبط وان الجماهير ليس لها الا الطاعة ، فى رأيي كل هذه الادور هى جرثومة التخلف و وسأعطيك نموذها بايعا ، وذلك هذه الأدور هى جرثومة التخلف ، وسأعطيك نموذها بايعا ، وذلك المناهير ا

بغض النظر عن تطابقه مع قضيتنا أم لا ، فى محاولة الانقلاب التى قام بها طلبة الكلية الحربية بالمغرب ضد الحسن الثانى ــ بغض النظر عن موضوع الجنرال أوفقير ــ ماذا حدث بعد الهجوم على قصر الصخيرات ؟ اختفى الملك الحسن فى احدى دورات المياه ، ثم نظر من النافذة فوجد أحد ضباط الكلية الحربية بمدفعه ، خرج الملك الحسن وقال له ألا تعرفنى ؟ فانهار الطالب • فمد اليه الحسن يديه فقبلها الطالب وقال : أنت مولاى • • • تصور شخصا أعزل فى دورة مياه وشابا بمدفع! ماذا حدث اذن لهذا الشاب ليندفع ويقبل أصابع الحسن الثانى ؟ لقد اندفعت فى ذهن الشاب مقولة المقدس ، الاله ، المولى • لكن لو كان هذا الشاب فى قوالبه الذهنية يعلم أن كل الافراد سواسية ، ولا يوجد فرد له سلطة على الآخر ، وتغيب عن ذهنه فكرة هذه السلطة المركزية التى تسيطر على كل شىء لما كان قد حدثت مثل تلك الواقعة • اذن الذكرية ولا حتى تستطيع الجماهير أن تعى مصالحها من خلال قوالبها الفكرية ، لابد من القضاء على ما يسمى بمقولة المقدس فى شعورنا •

♦ أخشى أن أقول انك رغم كل ذلك تدافع فى بعض الاحيان عن فكرة السلطة المركزية ، أو على الاقل أنت تريد توظيفها ، فماذا «يعنى ان تقول: « البعض يقول الحاكم القوى ، صانع الدولة القوية فى الشرق فى مقابل التحديث الغربى » ثم تستطرد بأن هذا تعبير عن بناء حضارى أساسى فى وعى الجماهير والمهم هو توظيف هذا التصور الهرمى العالم لصالح التغيير الاجتماعى • فلتسمح لى ، هذا المنطق مرفوض جملة وتفصيلا !

ـ المواقع أنا في حيرة ، صديقي د٠ أنور عبد اللك في رأيه ان

المجتمعات الشرقية كمصر والصين لها نمط خاص من التحديث هـو التحديث عن طريق جهاز الدولة ، دين الدولة ، وفى رأيه أن الجيش والدين هما أهم دعامتين للتحديث ، وبالتالى فان أى محاولة لمعارضة جهاز الدولة ، جيش الدولة ودين الدولة مصيرها الفشل مسبقا كما فى محاولات التحديث العلمانى ، أى أن تحديث مجتمعاتنا لا يتم الا عبر نمط الدولة جيشا ونمط الدولة دينا .

- اذا كانت مشكلتنا المزمنة فى وجود مثل تلك السلطة المركزية والتصور الهرمى للعالم ، فكيف أبرر ذلك أصلا ؟
- \_ هذا صحیح ، عادة أنا لا أمیل الی هذا الرأی ، لكنی أخشی لو دافعت عن الرأی الآخر أن يقال اننی تأثرت واستغربت عن طریق الدیمقر اطیة والتعدد والحوار ، فأنا لی مصادری الخاصة « وأمرهم شوری بینهم » و « الامر بالمعروف والنهی عن المنكر » •
- انها قضية انسانية فى المقام الاول وليست قضية شرق أو غرب ، انها نتاج تجارب انسانية حقيقية ٠

لكن هناك أيضا حجة تاريخية لصالح وجهة النظر الاولى ـ السلطة الاولى ـ السلطة المركزية ـ وهى أين فى المجتمعات الشرقية ظهرت التعددية ؟

وهل غیابها تاریخیا \_ رغم اننی أشك فی هذا الرأی \_ یبرر استبعادها نهائیا ؟

ـ يا أخى أمام هذه الانماط المقدسة ، ألا يمكن توظيف هـذه الاشياء مرحليا لصالح عملية التغيير الاجتماعي ٠٠ فالجماهير عندما

يتم تجنيدها يمكن تحويلها الى فكرة واحدة مركزية من أجل العددالة الاجتماعية وضد الصهبونية والاستعمار • يعنى مثلا فى حركة التحرير الوطنى الحزائرى ، كان طبعا كل شعب الجزائر من أجل مقاومة الاستعمار الفرنسى ، فى اللحظات الحاسمة فى تاريخ البلاد التوحد فى قضية واحدة قد يفيد ، ففى مواجهة الصهبونية لا يمكن أن تكون هناك صهبونية جيدة وأخرى غير حيدة •

لكن أنا مازلت عند رأيى من أنه لابد من تغيير القوالب والتراث والمفاهيم الموروثة أى المخزون النفسى عند الجماهير حتى يمكن اعادة بناء الثقافة الوطنية ، فالتراث والدين فى البلاد النامية يمثل الايديولوجية السياسية وبالتالى لابد من عمل ثقافة وطنية تكون حاملا لايديولوجية الجتماعية فيما بعد ، فلا يمكن القفز على المراحل والتحول من مناطق متخلفة الى منطقة متقدمة دون خلق ثقافة وطنية والا تحدث ردود فعل كما حدث فى ايران وتركيا .

● بالنسبة لى ، أنا أعتز بجهودك فى التنقيب عن الجذور التاريخية لازمة الحرية فى وجدانا المعاصر ، وفى نفس الوقت أبدى تحفظى على موقفك من قضية « توظيف السلطة المركزية والتصور الهرمى للعالم » لانى أعلم جيدا أن العكس هو الذى يحدث دائما فيما يتعلق بقضية « التوظيف » !

- الفرق بيننا هو الآتى: اننى أعيش فى عصر وفى زمان وفى مكان وفى فترة تاريخية معينة ، وهذا لا يعنى اننى براجماتى لكنه يعنى أننى قادر على تصور الواقع تصورا علميا ، أى بمعنى ما هو

موجود لابد أن أسلم به ، نظرا لاننى لا أفرق بين التصور والسلوك بين النظر والعمل ، فكل فكر لدى لابد أن يتحول الى حركة ، ربما أنت أكثر علمية وقادر على تصور الحقائق النظرية وقادر على مواجهة الواقع والتأثير فيه ، لكن الخوف أن يأتى انسان آخر ذو لحية وفى يده كتاب وبمجرد خطبة حماسية يتبعه ه ٨٪ من جماهيك ، فلماذا لا آخذهم أنا صاحب التيار الدينى المستنير بدلا من أن يأخذهم صاحب العمامة ؟

أنا لا أشك لحظة فى بداهة الجماهير التى تتحدث عنها ، قضيتنا أساسا هى قضية حريات ، واننى واثق أن الم ٥٩٪ من الجماهير من خلال اقتراع ديمقراطى حقيقى ستجدها معك ، تؤازرك بوعى متقدم ولا تنس أن صاحب العمامة لا يسيطر الا فى غياب الديمقراطية وسيادة أجواء القمع والارهاب وتفاقم ظروف المعيشة ، لذا أرى أنه من الضرورى أولا وقبل كل شىء القيام بنقد دعاوى وشعارات تغيب الحياة الديمقراطية من واقعنا ، انها قضية أولية فى تصورى ولا ينجب أن نذبحها ونحن نتحدث عن العدالة ، القومية ، المعركة ، الدين ، يجب أن نذبحها ونحن نتحدث عن العدالة ، القومية ، المعركة ، الدين ، وغير المثارة ٠٠٠ المخ ، لانها مفتاح معظم المشاكل والقضايا المثارة وغير المثارة ٠٠٠ على سبيل المثال محاولاتك أنت لن يكتب لها النجاح الا من خلال نضال ديمقراطى لا يتوقف ، ينزع الى تكوين وتجميع الارادات الوطنية والشسعية والا فانك لن تخسر فقلط المحاور من جماهيرك بل جهودك وذاتك أيضا ب

- هذا صحيح ، ولكننى أفهم الحرية على أنها ذات مستويات آخرها ربما تكون الحرية السياسية وقبل هذه الحرية السياسية التي

تتبدى فى نظم ومؤسسات وتعدد أحزاب وصحافة حرة ٠٠ أنا أريد الحرية الفكرية ، أي لا أريد أحد أن يفكر لى دون أن أشعر في ذهني ، أريد أن أكون صاحب القرار في الحكم ، لا أريد لا مقولات قديمة ولا تصورات موروثة تفكر لي دون أن أشعر ، فعادة التراث يفكر لي ولست أنا الذي أفكر فيه ، فالعادات والتقاليد تفكر لى حتى على الرغم من دعوتي الى الحرية السياسية ، ومن ثم فالحرية بالنسبة لي هي الحرية في الاختيار ، ولكن وللاسف العقل العربي حاليا غير متساوى الكفتين ، هناك كفة راجحة للغاية وهي الأشعرية الصوفية الموروثة ، وكفة أخرى هي العقلانية الاعتزالية التي توارت ، طبعا حاول الافغاني ومحمد عبده ابرازها ولكن الى النصف في الحسن والقبح العقليين ، لكنهم لم يفعلوا نفس الشيء في التوحيد ، أي أنهم في العدل معتزلة وفى التوحيد أشاعرة ، أنا أريد أن يكون الناس معتزلة في العدل والتوحيد • أقول أذن أن الحرية الفكرية تعنى الاختيار بين البدائل واعادة الحوار وطرح جميع الاختيارات وترك الناس تفكر كما فعل ديكارت • الشك في القديم والموروث ، الوقوف أمام القديم موقفا نقديا والعودة الى الطبيعة واكتشاف بدائل جديدة ومناهج للمعرفة تجريبية حسية عقلية ، حدسية ، استقرائية ٠٠ وترك المصدر المسبق في العرفة .

● ف النهاية • كيف ترى امكانية تحقق هذه الحرية الفكرية واستكمال الكفاح المقلاني الذي بدأ منذ عصر النهضة ؟

ـ حاليا ربما أخطر فترة يمر بها العقل العربي هي ما نعيشه

الآن ، من تخلف وعدم مقابلة الرأى بالرأى ، والفكرة بالفكرة ، بل مواجهة الرأى بالاغتيال والتصفية الجسدية وسلخ الايادى ، أقول اذن الفكر لابد أو يواجه بالفكر ، والرأى بالرأى ، وأن يتم الحوار بين الآراء ، وأن تكون هناك تقاليد وأدبيات المحوار ، الوطن للجميع ، والحق للجميع فكل منا يحاول تحديث مجتمعه ، والحرية للجميع ولنجعل محك الاختبار للناس ، كل انسان يصوغ برنامجه ونترك الناس تختار أيهما أقرب في التعبير عن مصالحها ، وبالتالى من خلال الحوار المتبادل تستطيع الوحدة الوطنية أن تنشأ في النهاية ، فالمحقائق واضحة ، الاستعمار والصهيونية ومحاولات ادخال الشرق الاوسط كله في عجلة القوى الكبرى حتى تضيع استقلاليته ، قضية الطغيان والاستبداد الداخلي والتخلف والفقر ، هي قضايا عامة يستطيع كل تيار أن يطرح برنامجه في حلها ، ويكون المحك كما قلت هو مدى قدرته ليس على حلها نظريا فقط بل وعلميا أيضا ومدى قدرته على التوجه الى الجماهير وتعبئتها من أجل التصدى لهذه القضايا ،

# د \_ اليسار الاسلامي لا يطلب السلطة ولا يريدها!

- الاسلام ثقافة الجماهي والمساجد مراكز حزبية قائمة
  - تفكي مشترك:
- لن نسأل الذا « اليسار الاسلامي » فقد قرأنا طروحاتكم لكننا نود أن نبدأ بسؤال بسيط جدا هو كيف سيتم استخدام هـذه الطروحات لايصالها الى المواطن العادى \_ المسلم \_ والذي مازال مطوقا بحركات اسلامية عديدة « رجعية » ؟ هل ستقول لنا ان هذه ليست مهمة « المفكر » بل السياسي الذي ينطلق من طروحاتنا ؟
- يكاد الجميع يتفق على ما يسمى باليسار الاسلامى أو الاسلام الثورى أو الاسلام المستنير أو الاصلاح الدينى ، بعد أن يخطو خطوة الى الامام فى الاصلاح الى النهضة ثم فى النهضة الى الثورة فقد

أجرت الحوار هاديا سعيد في ديسمبر ١٩٨٢ . وقد صدرته بالآتي :

يعتبر الدكتور حسن حنفى أحد المفكرين المصريين الذين اسسوا التيار التقدمى الدينى عبر العديد من المؤلفات والدراسات وكذلك الترجمات غله: لتراث والتجديد ، دراسات اسلامية ، قضايا معاصرة في فكرنا المعاصر وفي النفكر الغربي المعاصر ، الثقافة الوطنية واليسار الديني ، كما انشأ مجلة انيسار الاسلامي التي ارادها أن تكون امتدادا للعروة الوثقي ، وقد صدر منها العدد الاول الذي تضمن دراسات جادة ومهمة لعدد من المفكرين والكتاب الذين يبحثون في نفس هذا الاتحاه ،

وفى هذا الحوار مع د. حنفى حاولنا أن نستخلص الملامح الرئيسية لهذا التيار ومهات انتقاله من افق الفكر الى واقع الفعل .

م ١٩ - اليسار الاسلامي والوحدة الوطنية

شكل الاصلاح الدينى كل تياراتنا السياسية ـ ليبرالية أو قومية أو اشتراكية أو اسلامية • ومن ثم فلا خلاف على المشروع كفكرة فياليتها تتحقق • انما القضية في وسائل التنفيذ لذلك أقول الآن :

افترقت الامة عدة فرق متناحرة كل منها يكفر بعضه بعضا فالقوميون يكفرون الاسلاميين ، والاسلاميون يكفرون القوميين ، والماركسيون يكفرون القوميين والاسلاميين ، والاسلاميون يكفرون الماركسيين والقوميين ، والليبراليون يكفرون الجميع باعتبار ذلك كله نظما تتجاوز الحرية وتعتمد على السلطة سواء سلطة القديم وأهل السلف أو سلطة الجديد والعلم أو سلطة الدولة والنظم القائمة . أى أنه لا توجد بؤرة واحدة حد أدنى في الاتفاق بينها يمكن أن يجمعها كي تكون نواة لوحدة وطنية تقدوم على برنامج عمل ثوري موحد تتحقق فيه مصلحة الامة بصرف النظر عن اختلاف الاطر النظرية ، خاصة وان الاهداف واحدة ، فكل الفرق السياسية تتفق على مواجهة الاستعمار والصهيونية ومواجهة قضية الفقر والغني والتقدم والتخلف والتنمية والكل يعانى من القهر ويأمل فى الحرية والكل يأسف التجزئة ويعمل على وحدة الامة ، فاذن الاهداف القومية واحدة ، ولكن لسوء الحظ كل منها يظن انه الوريث الشرعى للسلطة ، ومن ثم نشأ الصراع بينها كصراع على السلطة • هنا يأتي اليسار الاسلامي ولا يطلب سلطة ولا يريدها لان الجميع يطلبها وفي نفس الموقت يعقد حوارا أصيلا جادا وطنيا أمام الجماهير بين كل الفرق فالأسلام يتفق عليه الجميع بصرف النظر عن الدرجة ، فالليبراليون مثلا في التجربة المصرية من أمثال طه حسين والعقاد ومحمد حسين هيكل ، من رواد الفكر الاسلامي ، والقومي خاصة في برامج حزب

الوفد وفى مواثيق الثورة الصرية كلها تتحدث عن الجوانب الثورية التقدمية التى تدعو للحرية والعدالة الاجتماعية فى الاسلام ، فالاسلام هو تراث قومى للامة العربية ، والاشتراكيون بما فيهم الماركسيون يعترفون بأن الاسلام هو ثقافة الجماهير وبأن الدين قد يكون أفيون للشعوب تستغله السلطة القائمة ويستغله الاستعمار لتسكين الجماهير، ولكنه فى نفس الوقت قد يكون ثورة على الظلم من الطغيان ونداء للعدالة الاجتماعية ودعوة لتحرير الارض كما حدث فى الثورة الجزائرية وفى حرب الريف وكما حدث فى فيتنام فى البوذية وكما هو الآن عند قساوسة أمريكا اللاتينية الذين يفسرون المسيحية لصالح الشعد ضد الكنيسة والشركات الامريكية المسيطرة على الاقتصاد القومى ،

فاليسار الاسلامي قادر على ايجاد هذا الحد الادنى في الاتفاق بين الاتجاهات السياسية المختلفة في عالمنا الحاضر ولا ترفضه الحركة الاسلامية لان ما نعيبه عليها الآن من عداء للجميع واطالة اللحى ومسك للمستابح ولبس للجلباب وتركيز على العبارات ونداء لحاكمية الله ضد حاكمية البشر انما نشأ للظروف الاجتماعية والسياسية التي عاشتها الحركة الاسلامية ابان الثورة العربية المعاصرة وقد تم اضطهادها وابعادها ضد الحياة السياسية وزج بها في السجون فاستشهد قادتها وعذب أعضاؤها وفمن الطبيعي أن ينشأ نوع من العداء والمطالبة بالاخذ بالثأر فلا يغسل الدم الا الدم و

لذلك كان من واجب الانظمة العربية الحالية أن تسرع لاعادتها اللي ملف المجتمع وتواجهها بالتحديات الرئيسية للامة ٠٠٠ وأن تتوجه لها باعتذار رسمي عما حدث لها وأن تعيد لها أجهزتها التنظيمية

ومراكزها ومجلاتها ١٠٠ هنا فقط يمكن للحركة الاسلامية الحالية التى تعاديها السلطة والمحافظة أن يظهر منها جوانبها الاجتماعية والسياسية، وأن يتوارى سيد قطب الثانى الذى كتب معالم فى الطريق تعبيرا عن نفسية السجين المظلوم الى سيد قطب الاول الذى كان بؤرة للوحدة الوطنية فى أواخر الاربعينات صاحب العدالة الاجتماعية فى الاسلام والسلام العالمي والاسلام .

وأخيرا اليسار الاسلامي هو مجرد حركة مستنيرة تهدف الي تبصير التيارات السياسية القائمة الي أهمية الاسلام وتراثه كعنصر ربط بينها وكأداة لحل عزلة الاحزاب السياسية عن الجماهير العربية فالاسلام ثقافة الجماهير والمساجد مراكز حزبية قائمة ، علماء الدين مجندون جاهزون ، ومن ثم يتعامل اليسار الاسلامي مع كل الاحزاب القائمة ، فهو ليبرالي يدافع عن الحريات « متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا » ، واشتراكي يدافع عن الفقير في مال الغني الزكاة فقط ولكن عن طريق الملكية العامة لمسادر الثروة وان تكون الارض لن يفلحها ، وأن يكون الركاز ( أي الثروات التي في باطن الارض لن يفلحها ، وأن يكون الركاز ( أي الثروات التي في باطن الارض ل ملكا للامة بما في ذلك النفط ، وهو قومي فلا عزة للعرب الابلاسلام ، لا يعادي أحدا ولا ينافس أحدا ولكنه يقوى الاجنحة الاسلامية في كل تيار حتى تتحقق الوحدة الوطنية المنشودة ، هذه الوحدة التي ضاعت ابان الثورة العربية ،

▲ يقول د٠ حنفى ان اليسار الاسلامى هو أيديولوجية ثورة
 المسلمين طامحا الى قوة اسلامية تقف ازاء القوتين الاعظم فأية دولة

« حلمية » هذه التي ستكون ؟ وهل نواتها الآن ايران أم مصر أم أغفانستان ؟

ح حن مازلنا فى مرحلة يقظة الوعى وليس تأسيس دول أو تكوين المبراطوريات أو تحقيق حلم • انما ننقل الوعى الفردى الذى ركز عليه الاصلاح الدينى ( الافغانى ، محمد عبده ، رشيد رضا ) الى الوعى الاجتماعى • الهدف هو الاستنارة والتخفيف من حدة المحافظة الدينية التى ورثناها منذ ألف عام عندما هاجم الغزالى العلوم العقلية • فسادت الاشعرية مزدوجة بالتصوف وظهرت الطرق الصوفية والتواكلية ابان الحكم العثمانى فى حين اننا قد عشنا التعددية والعقلانية عقط قرنين أو ثلاثة حتى الرابع الهجرى • فهناك فى وعينا القومى كفتان غير متعادلتين ، محافظة وتقليد ونقل وتمركز حول الله وفقه افتراضى غير متعادلتين ، محافظة وتقليد ونقل وتمركز حول الزهد والتوكل الورع نظرى وبعد عن العالم وقيم سلبية تدور حول الزهد والتوكل الورع والرضى ، وكفة أخرى تعتمد على العقل والطبيعة والحرية والعدالة والرضى ، وكفة أخرى تعتمد على نظرة علمية للعالم كما وضح ذلك عند العتراق •

مهمة اليسار الاسلامي هي فقط جعل هاتين الكفتين أكثر تعادلا فتخف قبضة ألف عام من المحافظة وتزيد الفترة الزمانية للتعددية والعقلانية والعلمية ، أي اننا مازلنا نناضل من أجل العقلانية والعلمية والتجريبية ومصالح الامة وحرية الافعال ، وقد يستمر ذلك الى عدة أحيال حتى تقل نسبة المحافظة الدينية وتزيد نسبة الثورة العتاية والجرأة على القديم فيتحول الاصلاح الديني الى نهضة شاملة ، نستمد علمنا من الطبيعة ونقضي على كل معوقات التقديم في أذهاننا مثل

التصورات الهرمية للعالم التي هي أساس مجتمعاتنا البيروقراطية والاقطاعية والرأسمالية ٠

مهمتنا التنوير ، والتنوير شرط التثوير فالى أن يحدث ذلك حتى تتفجر طاقات الجماهير الاسلامية وحتى نعد قادة قادرين على قيادتها ، وحتى نؤسس أدبيات اسلامية ثورية جديدة يقرأها النشأ وتنشر فى أجهزة الاعلام قادرة على أن تحرك الطلبة والفلاحين والعمال، كما استطاعت كتابات مركوزه فى ثورات الشباب من أن تحدث ثورة شبابية فى الغرب ٠٠٠ فى ذلك الوقت فقط ، تتحقق بدايات الحلم ٠

لقد ربى الرسول الصحابة على مدى ثلاثة عشر عاما ، تحت الارض وفوق الارض و فما كان أسهل فى بضعة أعوام أن تنطلق فى الجزيرة العربية جماهير وقادة حاملة فكر ورسالة تقضى على أكبر ثورتين عظيمتين فى هذه الفترة: امبراطورية الفرس وامبراطورية الروم ، وفتحت جميع البلاد الاسلامية فى أقل من ٤٠ عاما من خراسان شرقا الى المغرب غربا و لكن كل ما نرجو الآن هو اقامة وحدة وطنية وتجهيز البيت من الداخل (أثسداء على الكفار رحماء بينهم) ، واعداد الامة بجماهيرها وفكرها وقادتها الى تحقيق رسالتها فى منظور تاريخى وبوعى بالمراحل دون تسرع حتى لا نضع العربة أمام الحصان كما غعلنا فى الثورات العربية المعاصرة عندما قام الضباط الاحرار بانقلابات عسكرية دون أن يسبقها اعداد وثوير للجماهير على يد المفكرين الاحرار و

نصر على التوقف أيضا عند وسائل تطبيق هذا كله ، غما هى منابع واطر الادبيات التى ستتوجهون عبرها لنشر هذا الوعى ؟

- وسائل نشر هذا الوعى ، منابر الاحزات السياسية ، دور النشر الاسلامية التقدمية ، ولكن أفضل من ذلك كله الكتيبات الصغيرة والنشرات التى تباع بدراهم قليلة على نواصى الشوارع ويحملها المشطوعون دون كسب أو أجر • ومنبع هذه الادبيات موجود : المعتزلة فى علم التوحيد التي قضينا لسوء الحظ على معظمها في التراث القديم ولم يبقى منها الا القليل ، الافكار على لسان الخصوم ، مثلا نظرية العدل والاستحقاق والصلاح والاصلح ٠٠ وان الامامة لا تكون الا اختيارا ، ومن الفقه المالكي الذي أعطى في مقاصد الشريعة وان الشريعة أتت للحفاظ على المصالح العامة: النفس والعقل والحياة والدين والعرض والمال ، وهي أسس الحياة المادية في المجتمع الحديث. وفى الفلسفة : الكندى وابن رشد ، أي التيارات العلمية والطبيعية والعقلانية بعيدا عن التيارات الاشراقية الصوفية وكتابات الاصلاحين المحدثين وتطويرها وكذلك كتابات محمد اقبال ، ثم اعطاء نماذج في تاريخ الثورات الدينية المعاصرة في آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية فالقضية عامة وهي كيف يمكن تثوير الشعوب التي مازالت مرتبطة بتراثها وتاريخها تستمد فيه ثقافتها وأيديولوجياتها ومذاهبها السياسية تعويضا عن أمتها ٠
- ذكرت محمد اقبال ٠٠ رغم انه نادرا ما يؤتى على ذكره رغم بصماته فى السعى لتجديد الفكر الدينى فى الاسلام ٠٠ لماذا ؟ وهل لاصل محمد اقبال سبب فى هذا ؟
- الحقيقة أن محمد اقبال من أهم الشخصيات الفكرية المعاصرة التي أرادت احياء الامة وتراثها وبعث روحها وفي نفس الوقت التصدى للغرب والغزو الثقافي لكل مظاهر التغريب التي نعاني منها

هذه الايام حيث مازلنا نعتبر الغرب مظهرا للعلم والمعرفة ونموذج التقليد والاقتداء • وقد ترجم الى العربية من قبل في الخمسينات تجديد الفكر الديني في الاسلام ٠٠ كما ترجمت بعض دواوينه ٠٠ ومع ذلك فقد ظل اقبال لا يمثل رافدا اصلاحيا لعدة أسباب منها اننا نسينا في وعينا القومي الاسلامي جناحنا الشرقى نظرا لارتباطنا بالغرب ولان الاستعمار نجے فى جعل البحر الابيض المتوسط شمالا وجنوبا مركزا حضاريا شمالا وجنوبا • بالنسبة لنا في المشرق نذهب غربا والمشرق يذهبون شمالا ولم يفكر أحد فى أن لنا جناحا شرقيا ف ايران والمهند والملايو والفلبين والصين وأفغانستان وخراسان ، حتى الثورة العربية عندما بدأت بارسال البعثات الى الشرق وكان الشرق يعنى الجمهوريات الاشتراكية وليس العالم الاسلامي بالرغم من التنبيه إلى أنه ليس في الحقيقة الا العالم الافريقي الاسيوى • فهناك في الوعى القومي كفتان غير متعادلتين بالنسبة لجناحي العالم الاسلامي الشرقى والغربى • بالنسبة لكم المشرق لا يتجاوز العالم العربى ، في حين أن المشرق يمتد الى الصين ٠٠ نتعلم الانجليزية والالمائية والايطالية والاسبانية ، ولم نفكر في تعلم الفارسية والاردية وهما أهم لغتين في المشرق • في زيارتي الاخير لافغانستان ، شعبي المسلم كان المترجم الروسى ، يترجم لى من الفارسية الى العربية وهـو الاجنبى • مع أن الاسلام أول ما انتشر ، انتشر شرقا • وغتحت خراسان وما وراء النهرين ، وهناك رصيد ضخم لامل السنة وصحابة الرسول والعروبة تعمل الى حد التبرك بأى عربي مسلم زائر يذهب اليهم ٠

ثم ان حركة الاصلاح الدينى عندنا بدأها الافعانى ومحمد عبده ورشيد رضا والكواكبى وحسن البنا وسيد قطب وخرج منها عبد

الحميد بن باديس ، جمعية علماء الجزائر ، تونس ، المغرب ، ولم يكن محمد اقبال أحد روافدها ، ولم كانت حركاتنا السياسية ، ارتبطت بحركة الاصلاح الديني الاساسية لذلك لم يتحول محمد اقبال بالرغم من أهمية فلسفته في بناء الذاتية الاسلامية وتحدى الغرب في حركاتنا الاسلامية المعاصرة ،

وهناك نقطة ثالثة وهى ارتباط حركة الاصلاح فى الهند وباكستان بحركات أخرى ترى انها اصلاحية ولكنها مشبوهة وتبطش بالغرب تعتمد على التصوف والاشراق ولا تدخل فى حركات التحرر ، بل تعاديبا ، لذلك شجعها الغرب واعنى بذلك الاسماعيلية ، ووحيد الدين خان وغيرهم ، مع أن محمد اقبال منفصل تماما عن هذا التيار الا أن فى عالمنا العربى الاسلامى كانت الحركات الاسلامية الباكستية باستمرار موضع شك وتردد ،

أما النقطة الرابعة فهى أن معظم أفكار اقبال كتبت أشعارا بالاردية ، لم نترجم منها بالعربية الا القليل في حين معظمها مترجمة بالانجليزية والفرنسية ، روج لها الغرب كثيرا نظرا لارتباطها بالتراث الصوفى ( نيكلسون - ميروفتش ) ، والحاركة الاصلاحية لدينا مرتبطة باللغة العربية وبالتراث الفقهى ولها رصيد ضخم من الوطنية في الثورة العرابية وفي الثورة الهندية والسودانية المهدية وفي الثورة الجزائرية وفي حركة التحرر العربي ،

### أين العسروبة ؟

• ألا ينبغي قبل كل هذا الانطلاق أن يكون هناك حديث ما عن

دولة عربية موحدة ؟ وفي رأيك أين يصير مشروع الوحدة العربية في خضم الدعوة الى حركة اسلامية كبرى ؟

ف حقيقة الامر نشأ صراع مفتعل فى وجداننا المعاصر بين المعروبة والاسلام • نظرا لظروف الشام الخاصة به فى حين أننا فى المغرب الكبير خارج هذه المعركة المتوهمة فالعروبة والاسلام شيء واحد ، والوطنية والاسلام شيء واحد • حتى يهود المغرب هم عرب ثقافة ورؤية وهموما وأهدافا ، لكن لسوء الحظ نظرا لاننا كنا جميعا جزءا فى الخلافة العثمانية ونظرا لان أحد أسباب انهيار الخلافة هو تضية القوميات واضطهاد الارمن والعرب على أسساس أنها جميعا حركات انفصالية ودعوات قوية تهدد وحدة الدولة •

نشأت القومية اذن كرد فعل على الخلافة العثمانية وعيوبها وعدم استطاعتها صهر القوميات في اطار الوحدة الاسلامية كما فعل الاسلام قديما فنشأت العروبة تاريخيا في مواجهة الاسسلام، أي الدولة العثمانية ، بالاضافة الى أن المستشرقين والمبشرين والارساليين قد وجدوا في تراجم فكرة العروبة ، دفاعا عن نصارى الشام كما وجدوا في الفرعونية دفاعا عن أقباط مصر وفي الفينيقية دفاعا عن التراث المحلى في الساحل الشرقي في البحر الابيض ، وقد يكون لذلك رصيد تاريخي ولكنها استخدمت كوسائل لتفتيت الخلافة والجر للتغريب نظرا لأن الغرب هو الذي كان يحمل لواء القومية ، فنشأت حركة التحرر المنابي من هذا المنبع ، خاصة بعد أن تحولت الدول الاسلامية كلها الى دول قومية بالمعنى السياسي والجغرافي وبقى الاسلام مجرد رابطة

روحية ثقافية تقوم على حد أدنى من التعاون بعد أن فقدت الاحسة وحدتها السياسية •

وحتى الآن مازلنا فى مرحلة رد الفعل هذه ، نتصور أن الاسلام ضد العروبة وأن العروبة ضد الاسلام ، هى مشكلة فقهية صرفة لا رصيد لها فى الواقع والتاريخ ، فالقرآن لسانه عربى ، لكن العروبة ليست قومية عرقية جنسية تقوم على لون البشرة ونقاء الدم والعنصر، ولكنها حضارة وتراث ولغة يشاركنا فيه غير العرب ،

#### ه ـ كيف يفكر اليسار الاسلامي ؟

€ زحام المتمسحين بالاسلام يضحم كثيرين يبرأ الاسلام مما فعلوا ٠٠ ويفعلون! لم يقل أحد منهم يوما كلمة حق في وجه سلطان جائر! لم يحتج أحد منهم حين جاع المسلمون، وحين أصابهم المقر وحطت عليهم المسبغة، وحين مرغت أعلامهم في التراب، ولطح تاريخهم بالوحل!

### • ليس الاسلام ذقنا وجلبابا ومسبحة!

الاهالي 1947/7/7 حوار أسامة عرابي . وقد صدر الحوار بالفقرة الآتية :

ووسط زحام هؤلاء المتمسحين الذين يملأون الساحة ، تختفى اصوات مخاصة ، لفكرين يريدون للاسلام ان يكون كما اراده الله عز وجل : دين المستضعفين من الرجال والنساء والولدان ، ، فقهاؤه ، ليسوا فقهاء سلطة ، أو سلطان ، ، وفقهه ليس فقه حيض ونفاس ، لكنهم في أبسط الاحوال من يقولون كلمة حق في وجه سلطان جائر!

بين هؤلاء المخلصين ، يقف الدكتور حسن حنفى ، استاذ الفلسفة الاسلامية بحامعة القاهرة ، في موقع متميز ، كمفكر ، ومناضل ، وداعية متحمس لتحديد الدين وغربلة التراث ، ومفكر أصيل ، قد تختلف معه ، ولابد أن تختلف ، لكنك لا تستطيع الا أن تحترم هذا الصوت الاسلامى المميز الذي يعيد الى الاذهان أصداء صوت الافغاني الذي خفت أو ضاع!

و د. حسن هنفى يتميز الى جانب هذا بسعيه الدؤوب ، لاكتشاف الاسس النظرية والحركية للاسلام كقوة ، في مؤلفه الهام الذى صدرت مقدمته باسم « التراث والتجديد » ، ويصدر الجزء الاول منه « من العقيدة الى الثورة » في نهاية هذا العام ، وهذا الحوار اضواء كاشفة على عقل حسن هنفي .

- مطلوب مصالحة عانية بين ثورة يوليو والاخوان السامين -
  - الحوار مع المعتقلين مساومات واستجداء والمأساة سنكرر •
- الدعوة الى (( الحاكمية الله )) رد فعل سلبي على مآسى العرب •
- الشيخ الشعراوى عالم ساهر بليغ لكنه يستفل الدعاية
   السياسية ٠

#### المحافة الدينية .

● ما رأيكم فى الصحافة الدينية التى كانت قائمة نم توقفت ، كالدعوة ، والاعتصام ، والمختار الاسلامى ، وتلك التى حاولت أن ترث هذه الصحافة مثل « اللواء الاسلامى » والادوار التى اضطلعت بها ؟

#### ـ د٠ حسن حنفي :

لما كانت مصر أكبر الدول العربية الاسلامية ، وكانت محطا لانظار المسلمين ، فيها الازهر ، وبها دور النشر ، وبها العلماء الاجلاء لم تغب عنها الصحف الاسلامية منذ « محمد على » حتى الآن ، وكان آخر ما وصل منها لدينا العروة الوثقى ، والمنار ، والاخوان المسلمون ، ثم المسلمون ، والدعوة ، والمختار الاسلامى ، وبصرف النظر عن المخلافات الجزئية بين هذه المنابر الا أنه يغلب عليها جميعا محاولة اعادة فهم الاسلام طبقا لروح العصر ، وكان يتجاذبها تياران : تيار أسسه الافغانى نستطيع أن نسميه ( اليسار الاسلامى ) أو ( الاسلام الماتزم ) الذى يدخل فى قلب مشاكل العصر ، ويصطدم بالمكام ، ويتعرض لقضايا الحرية وتجنيد الجماهير ، وهى صحف بالمكام ، ويتعرض لقضايا الحرية وتجنيد الجماهير ، وهى صحف

غالبا ما كانت تتوقف نتيجة للمصادرة أو طرد أصحابها أو اغتيالهم والنزعة الثانية هي الحديث عن (الاسلام التقليدي) أو الشعائري العقائدي الذي يتجنب الدخول في المسائل الخلافية ، ويكتفى بمدح الاسلام العام الذي لا وجود له في أي قطر من الاقطار ، أو الذي يوجد كاملا أو كمثل أعلى في قلوب الناس وغالبا ما يستمر هذا التيار الذي تدعمه الدولة لانه يضفي على المجتمع مسحا دينيا مسالا تتستر تحته الدولة كي تفعل ما تشاء وفي ذلك مقتل للاسلام لانه يجعله دين زاوية وذقن وجلباب ومسبحة وليس دين علم وثورة وجهاد ومصالح أمة و العروة الوثقي » من النوع الاول ولكن لسوء الحظ تحولت «المنار » أو كادت الى النوع الثاني ولسوء الحظ أيضا تحولت اللي النوع الثاني ولسوء الحظ أيضا تحولت اللي النوع الثاني في الدعوة والاعتصام وأيضا مجلات نور الاسلام ومنبر الاسلام ومنبر الاسلام ، وما أكثرها ، لا تسمن ولا تغني من جوع و

ولكن أحيانا يفرض الواقع نفسه ويفرض الاسلام السياسى نفسه على الاسلام الشعائرى ، كما حدث لجلة « الدعوة » منذ اتفاقية الصلح مع اسرائيل ١٩٧٨ حتى انفجار أكتوبر ١٩٨١ • هكذا تحولت « الدعوة » الى نقد للمعاهدة ونقد التحالف مع الاستعمار ، والانحياز الغرب ، والمعزلة عن العالم العربى وقهر للحريات الى أن توقفت فى سبتمبر الماضى • فارادت الدولة أن تسد الفراغ الدينى فأنشأت مجلات من نوع « اللواء الاسلامى » تأييدا للاسلام الشعائرى المظهرى حتى تملأ الفراغ الدينى عند الناس خاصة فى مجتمعات السلامية متخلفة مازالت ترى أن الدين يتعلق بالجوانب الروحية ، وان

الدولة هي المسئولة عن الجوانب المادية • وفي حقيقة الامر أن هذه الجرائد الدينية الحكومية أو الرسمية أو الحزبية ليس لها أي أثر لا من الناحية الدينية ولا من الناحية السياسية ، على العكس من الجرائد السياسية الحزبية خاصة (الشعب) و (الاهالي) التي تجذب الشباب ، وتملأ الفراغ عن تلك التي تسمى بالجرائد القومية • ولكن لسوء الحظ يبقى الميدان فارغا من منبر اسلامي سياسي من نوع لسوء الحرقة الوثقي) وما حاولت ملأه مجلة (اليسار الاسلامي) التي أصدرت منها عددا واحدا لكنها لم تستطيع ذلك لانها ليست جريدة بومية أو أسبوعية بل كتابات غير دورية •

## ظاهرة الشيخ الشعراوى

● ما رأيكم فى ظاهرة الشيخ الشعراوى ٠٠ والتفسير الذى يقدمه للقرآن الكريم ؟

#### ــ د حسن حنفى :

على الرغم من احترامنا لجميع علماء المسلمين ، وعدم نقدنا لهم فهم مسئولون أمام الله وأمام الناس الا أن ظاهرة الشيخ «الشعراوى» تسترعى الانتباه نظرا لما تمثله من خطورة سياسية ودينية فى آن واحد ،

فهو عالم له باع كبير فى سحر البيان والبلاغة ، والقدرة على التأثير وفهم لاحساسات القرآن ودقيقات المعانى ، يستمع اليه الناس داخل مصر وخارجها ، ولكن لسوء الحظ تستعمله النظم القائمة لتدعيم سياستها دون مراعاة من العلماء الاجلاء الى أى حد تتفق هذه السياسات

مع الاسلام أو تعارضه و فمثلا في ليلتى ١٨ ، ١٩ يناير ٢٩٧٧ عندما هبت الجماهير دفاعا عن قوتها ضد غلاء الاسعار تقدم الشيخ الجليل بحديث يبرر فيه قرار الحكومة بزيادة الاسعار بأن ذلك كالدواء المر الذي يصفه الطبيب لمعالجة المريض و وبعدها رأى المشاهدون « مدرسة المشاغبين » و هذا الدور اذن لعالم الدين يفقده استقلاله ، ويجعله مجرد تابع للنظام السياسي لانه موظف يخشي فقدان وظيفته وسلطته ومركزه و لهذا كان نظام الوقف السابق أفضل لان معاش العالم بكسر اللام بياتي من الاوقاف الاهلية وبالتالي لا يخشي من فقد قوت يومه فيظل صادق الكلمة ، قادرا على النصح لاولى الامر و وفي وقت يطالب الشعب كله فيه بمراجعة الحكام يقف الشيخ « الشعراوي » ليطبق الآية الكريمة على الرئيس السادات ( لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ) وهي لا تنظبق الا على الله و

## وأردف د محسن هنفي يقول:

السؤال الآن: ما هي وظيفة العالم – بكسر اللام ؟ هل هو فقيه السلطان ، وفقيه الحيض والنفاس ، أم أنه يسير أمام السلطان وليس وراءه ، ويتعرض للقضايا المصيرية للبلاد مثل الحرب والسلام ، والفقر والغنى ، والحرية والقهر ، والتجزئة والوحدة ، والاستعمار والتحرر ؟ لذلك نجدأن عالما جليلا آخر مثل الشيخ أحمد المحلاوي مازال معتقلا ، تحترمه الجماهير لصلابته في الدين ، واستقلاله في الرأى ، وقدرته على مواجهة النظام ، وقول الحق في وجه حاكم ظالم ، والقرآن في نهاية الامر ليس سحرا ، ولا بيانا ، ولا اعجازا ، ولا تمثيلا ، ولا فتحا للعيون ، وهزا للاكتاف ، ورفعا المواجب

ولكنه ايديولوجية سياسية واجتماعية واقتصادية المسلمين تقوم على العقل والواقسع .

### البنوك الاسلامية:

 انتشر كثيرا موضوع البنوك الاسلامية فى مصر والسعوديه فالى أى حد يكون هذا اسلاميا ؟

- د حسن حنفى : الدين فى المجتمعات الرأسمالية المحافظة يلعب دورا أساسيا فى المحافظة على تلك المجتمعات ، وذلك عن طريق القناع المجماهير به لما كان الدين مازال موضع ثقة وايمان فى قلوب الناس .

وفى هذا الجو من المحافظة الدينية التى تؤيدها النظم السياسية تدعيما لها ، وخوفا من التيارات الدينية الثورية المستنيرة ظهر بعض التحرج من الفوائد على أنها « ربا » • فقامت هذه المجتمعات برفع الحرج عن طريق تأسيس ما يسمى « البنوك الاسلامية » ، وهى فى حقيقة الامر بنوك رأسمالية عادية تقوم على الربح ، وتوظيف أموال المسلمين فى البنوك الاجنبية • ودفعا للشبهة توضع كثير من الآيات القرآنية مثل « وأحل الله البيع ، وحرم الربا » أو تغيير بعض الالفاظ أو التلاعب ببعض القواعد مثل المشاركة فى الارباح والمسائر وبذل الجهد • وفى النهاية ليست القضية فى هذه البنوك هى مقدار الفوائد سواء أكانت كسبا حلالا أم لا بل رأس المال ذاته من أين الموائد من عوائد البترول التى هى ملك للافراد والعشائر والاسرة يأتى ؟ هل من عوائد البترول التى هى ملك للافراد والعشائر والاسرة الحاكمة ؟ البحث اذن فى هذه البنوك يجب أن يتوجه الى ملكية الحاكمة ؟ البحث اذن فى هذه البنوك يجب أن يتوجه الى ملكية

رأس المال والسلاميا « الركاز » ملك للامة والركاز هـو ما تحتويه باطن الارض من معادن مثل الحديد والنحاس والذهب والفضة ، على النحو الذي عرفه القدماء وعرفنا نحن منه النفط ومن ثم اذا كانت رؤوس الاموال تأتى من عائدات البترول فانها تكون ملكا للامة تصرف تنمية الامة بلا فوائد تأكيدا للصالح العام وتوظيفا لبيت المال وسدا لحاجات المسلمين و انما تنشا الماجة الى « الربح » عندما يصبح رأس المال ملكية خاصة ، والحال ليس كذلك في الاسلام و

### هوار وراء الاسوار

◄ كيف ترى ما يجرى الآن من حـوار بين الدولة والمعتقلين
 من أعضاء الجماعات الاسلامية ، وبينهم وبين بعض رجـال الدين
 الذين توفدهم وزارة الداخلية للسجون لهذا الغرض ؟

### ـ د٠ حسن حنفي :

ان كل ما يحدث الآن من محاولات الحوار بين الدولة والجماعات الاسلامية \_ أعداء الامس ، وأصدقاء الغد \_ لن يأتى بنتيجة طويلة الامد فلا يوجد حوار بين سجان ومسجون ٠٠ انما المصوار بين الانداد والاحرار ٠

ومن ثم لابد أيضا من ضرورة الافراج عن جميع السياسيين – اسلاميين أو علمانيين – ثم يتم الحوار بعد ذلك • انما الحوار الآن يتم عن طريق المساومات واستجداء الرضا ، والدخول في الاحلاف والتنازلات المتبادلة حتى تتكرر مأساة الامس • وما حدث بين الجماعات

الاسكلامية والنظام السياسي السابق هناك مشكلة حقيقيلة وهي الازدواجية في فكر الامة بين حركة اسلامية تجد أصولها في التراث القديم وحركة علمانية تجد أصولها في التراث الغربي، والجماهير المطمونة بالفقر ، والتي تئن من القهر ، وترزح في رداء اللامبالاة حائرة بين هذا وذاك • وأضاف جيلنا على هذه الأزدواجية الثأر بين الاسلام والثورة كما جسده الصراع بين الاخوان والضباط الاحرار . فلا حوار بين طرفين غير متكافئين ، متباعدين متنافرين ، يجب أولا تصفية الخلافات الوقتية وتجاوز مرحلة الاخد بالثأر عن طريق مصالحة عانية بين الاسلام والثورة ٠٠ عن طريق السماح بحركة اسلامية علنية مثل « الاخوان المسلمين » ، تقوم ببلورة التيار الاسلامي ، وتجنيد الجماهير ، وتربية الشباب ، وحماية الاصالة ، والقضاء على التغريب • وما أسهل أن يتم ذلك عن طريق رفع الخطر عن نشاط الجماعة ، والغاء قرار حلها ، واعادة المركز العام لهم التي اشترته الجماعة بأموالها وحلى نسائها . والاعتذار لهم ، وتكريم شهدائها • ثم توجه الحركة الاسلامية نحو التحديات الحقيقية للمجتمع المجرى ، وأن يصب جهدهم داخل الوعاء المصرى وليس على هامشه ، وبالتالي ينتهي الازدواج في الامة ، ويتكون مجتمع السلامي ثوري أو ثوري اسلامي نتجاوز به معا الثورة الاسلامية في ايران ، والثورة العربية في مصر والشام ، والانظمة المافظة في المجاز ، وهذا ما تستطيعه مصر ،

#### ظاهرة الردة:

و تراجع الاستاذ « خالد محمد خالد » فى كتابه « الدولة فى الاسلام » ـ الذى صدر عام ١٩٨١ ـ عن دعوته التى طالما تنادى

بها ، وحرص عليها فى كتابه ( من هنا نبدأ ) ـ الذى صدر عام ١٩٥٠ ـ من ضرورة الفصل بين الدين والدولة الى التصريح البين بأن الاسلام « دين ودولة ، عبادة وسياسة » • وقبله كان طه حسين والشيخ على عبد الرازق مثلا • هل المأزق الذى وقع فيه هؤلاء يكمن فى المنهج ذاته • أو أنه يعزى الى عجز وتخلف البرجوازية المصرية فى تطورها الرث الذى لا يقدم آفاقا ؟

حده حسن حنفى: الظاهرة حظاهرة الردة أعم من الافراد و بل تشمل الجماعات والحركات وربما التاريخ و لقد حدث تراجع في حياة «على عبد الرازق» وحياة «طه حسين» وحياة «خالد محمد خالد» نظرا لتقدم العمر والسن وشدة مقاومة المجتمعات بالرغم مما عاشته من نظم لبيرالية وقومية واشتراكية الا أن المحافظة الدينية تسرى في الاعماق سريان النار في الهشيم و

الظاهرة اذن سياسية ، اجتماعية ، تاريخية ١٠ هناك ردة على مستوى أربعة أجيال منذ فجر النهضة العربية الحديثة بروافدها الثلاث ، لقد أسس « الافغانى » حركة الاصلاح ولكنها هبطت الى النصف عند محمد عبده ثم الى النصف عند رشيد رضا ، ثم حاول الاخوان المسلمون تنشيط الحركة لكن نظرا لما حدث لها انقلبت الى الضد على يد الجماعات الاسلامية ، وأصبح ما نادت به حركة الاصلاح من مقاومة الاستعمار ، وقضاء على التخلف ، وتوحيد الاملة أقصى ما يبلغه جيانا من آمال ، وبدأ الطهطاوى التيار اللهيرالى ولكنه هبط الى النصف على يد الجييل الثانى من أمثال اللييرالى ولكنه هبط الى النصف على يد الجييل الثانى من أمثال

لطفى السيد والجيل الثالث من أمثال طه حسين والعقاد . والجيل الرابع من أمثال سندباد مصرى \_ حسين فوزى \_ حيث انتهى اما الى التعريب واما الى التعتيم مع مطالبة المجتمع كله باعادة محاكمة طه حسين \_ أنور الجندى \_ ونهاية عصر الحرية بضياع الحرية ، وسيادة القهر والتسلط ، وبدأ التيار العلمي على يد شبلى شميل ، ونقولا حداد ، وفرح أنطون ولكنه هبط الى النصف على يد سلامة موسى ، واسماعيل مظهر ، وزكى نجيب محمود ، وفؤاد زكرياً ، وانتهى الى العلمانية المطلقة أو الى تقريط التراث أو الهجوم عليه أو نقده من أجل الربط بين العلم الغربي وتراث الامة • وذلك راجع اما الى تصور النهضة على نمط غربي أو الى عدم تأصيل الجذور الى الاسس النظرية وشروط النهضة أو الى عدم تحسول النهضة المي حركة جماهيرية واسعة حتى تتحول حركة التنوير الي ثورة • فالتنوير ليس فقط تجربة غربية تدور في حلقات مثقفة محدودة الاثر في مقاهي مصر وصالوناتها الادبية + بل « التنوير » حركة جماهيرية تستمد جذورها من الحركات التنويرية السابقة عند المعتزلة والفلاسفة والعلماء والفقهاء المجددين • مظاهر الردة اذن شاملة تتجاوز الافراد والمجتمعات والعصور • وما لم ترس قواعد النهضة على نحو جذرى أصلى داخلى ستظل حركاتنا في التحديث نسبية ، غربية ، خارجيـة ٠

### التجديد الاسلامي:

◄ هناك كتاب اسلاميون تجديديون عديدون مثل د٠ خلف الله ود٠ عمارة فما أوجه الاختلاف والاتفاق فيما بينهم ٠ وأين تضـح نفسك في مصافهم ؟

ـ د٠ حسن حنفى : لم يصبح الاسلام التجديدي تيارا واضحا بعد له أسسه وقواعده ونظرياته وجماهيره وتنظيماته وجرائده وأثره على السلطة وثقله الادبي لانه مازال حتى الآن مجموعة من الافراد المستنيرين داخل مصر وخارجها مثل محمد عمارة ، وطارق البشرى ، وخلف الله ، وكمال أبو المجد ، وعبد العزيز كامل . وبالرغم مما يجمع بينهم من أوجه الاتفاق العديدة مثل ضرورة التجديد ، والتحديث ، والالتزام بقضايا الامة ، والدعوة الى العقل ، والدفاع عن مصالح الناس ، والجرأة في التجديد ، والاستقلال عن السلطة أكثر أو أقل ، الا أن التمايز بينهم واضح ، فالبعض يركز على التجديد في الشريعة الاسلامية (كمال أبو المجد ، خلف الله ، عمارة ) أو ابراز الجوانب المضيئة في تاريخنا القديم أو المعاصر واعادة نشر المؤلفات الكاملة لزعماء الاصلاح \_ عمارة \_ وتأصيل الاسلام السياسي في مبادىء أصول الحكم عند المعتزلة \_ عمارة ، الا أنه حتى الآن لم يحدث تجديد على مستوى العقيدة ، ولم ينشأ حوار جاد بين الاصولية الاسلامية والحركة العلمانية • ما يهمنى التجديد على مستوى العقيدة النظرية من أجل تأسيس أيديولوجية ثورية اسلامية قادرة على استيعاب جميع الايديولوجيات الثورية المعاصرة ، وفي الوقت نفسه ارتباطها بجذور أصيلة في العقيدة ، وفي تراث الامة ووجدان الجماهير ، وفى واقع الناس .

فمثلا أبرز \_ أنا \_ أهمية الارض فى عقيدة التوحيد حتى تتلالعد في عملية اللتحريب عنتجريب أراضي المسلمين • والله فى القرآن رب المسمولة والارض لمنوهو الذاي في الله ما أركز على قضية « العدالة الاجتماعية ، » وحق الفقراء فى الله • كما أركز على قضية « العدالة الاجتماعية ، » وحق الفقراء فى

أموال الاغنياء وعلى قضية حريات الناس والنصح المسلمين ، وارشاد أولى الامر — أمامهم وليس خلفهم لتأصيلهم لا تبريرهم وارشاد أولى الامر — أمامهم قد يقصرون جهدهم على ما هو مكتبى نظرى و في حين أن الاجدى هو الجمع بين ذلك ، وبين النضال السياسي و فمن اتون المعركة يبرز التجديد ومن قلب المعارك يبرز الجديد وقد تطورت — أنا — كثيرا من الممارسة أكثر مما تطورت من القراءة و بالاضافة الى أن بعض المجدين يرضون بالشهرة والكسب والكلمة السريعة التي ترضى أذواق الجماهير و في حين أن الأجدى العمل الدؤوب على الامد الطويل ، والعبارة المحكمة النقالية من الانتشاء والصيغ الخطابية ، ومخاطبة عقول الناس ، وتصويرا والقعام حقى يمكن أن تصبح الايديولوجية الاسلامية الثورية وتصويرا عمدور ومصور المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة والمحكمة المحكمة المحكمة المحكمة والمحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة المحكمة والمحكمة المحكمة المحك

، وهاق طبقة ترتبط مصالحها

الم مل هو مراع ديثال قالتقال المنه

و لاحظ البعض عدم دقة بعض المفاهيم المنتى استخدمتموها في مجلتكم ( اليسار الاسلامي ) ومنها انكم نشرتم مقالا عنوانه « هل يجوز شرعا الصلح مع بني اسرائيل ؟ ويقول هؤلاء اوظائمة المحدام مصطلحات مثل بني اسرائيل و « اليهود » بدلا من « الصهيونية » مصطلحات مثل بني اسرائيل و « اليهود » بدلا من « الصهيونية » ومثل شرعا بدلا من « اسياسيا واقتصاديا ووطنيسا أن ويقولون ومثل شرعا بدلا من « السياسيا واقتصاديا ووطنيسا أن المراع المدري و الاسرائيلي ليس صراعا دينيا بحدال من الاحدوال ؟ الاحدوال ؟ المدري من الله و الله و المناه من المناه والمناه المناه والمناه والمنا

حركة صهيونية بالاصالة نشأت ابان المد الاستعمارى العربى فى القر الد ١٩ الاوربى أثناء السيادة الرومانسية والقومية وفكرة العودة الى الجذور والانتشار خارج أوروبا لزيادة تجميع المواد الاولية ونشر المضارة الاوربية على سواحل افريقيا وآسيا بعد أن نجحت التجربة أو كادت فى العالم الجديد ٠

لكن الردة التي حدثت في مصر خلال العشر سنوات الاخيرة ، وقلب الحقائق والمسلمات الرئيسية لجيلنا جعلتني أتوجه الى وجدان الشعب ودفعني الى ذلك أيضا محاولة أجهزة الاعلام الحكومية الدفاع عن الصهيونية وتصديرها لنا ، معلنة بأن اليهودي لم يعد ذلك المحدب الظهر ، المقوس الانف ، الاخنف المصوت ، المرابي العجوز بل الانسان الصديق الذي يحافظ على الكلمة والوعد والشرف والذي يبغى مصلحة مصر !! كنت أخشى من آثار الموز والبيض والدواء الاسرائيلي الذي بدأ يغزو الاسواق ، وخلق طبقة ترتبط مصالحها بالنظام الاسرائيلي ، فأنا هنا منظر الثقافة الشهيبية ، وجدت في القرآن سلاحا يفيد القضية ويحرم موالاة بني اسرائيل ، ويكشف عن مخططاتهم وألاعيبهم ،

## ام نفهم!

● لم أفهم ، ولم يفهم كثيرون قولكم فى مجلتكم « اليسار الاسلامى » انكم ترون أن السياسة فى ثقافة الامة ونهضتها ، وأن تياركم ليس موجها ضد حكومات أو نظم ، لان المعارك ، كما تقولون ، ثقافة الامة وداخل وعيها الحضارى ، فهل أصبحت الثورة مجرد فكرة فى الرأس ، موضوع ثقافى ؟!

- د • حسن حنفى : نظرا لكل ما فات وجدت أنه قد آن الأوان ابداية نهضة اسلامية لا تتعثر ، وأن تقسوم على أسس جذرية تؤصل نفسها وتواجه تحديات العصر ، وتعمل في الطار من الوحدة الوطنية لا تحقد على أحد ، بل تحيى الجميع ، وتقوى وتدعم كل الحركات الوطنية • فالاسلام هو الاقدر على أن يكون بوتقة الحركة الوطنية كما حدث في الثورة الاسلامية في ايران قبيل سقوط الشاه • أريد أن أبدأ هذه المرة بالمفكرين الآحرار وليس بالضباط الاحرار • أريد أن أضع الحصان أمام العربة لا العربة أمام الحصان • وذلك يتطلب اعادة بناء الثقافة الوطنية ، واعادة بناء التراث القديم ، وأخد موقف من الهيمنة الغربية على الثقافة والارض ، وتوجيه شعور النَّاس نحو الواقع ، والمصلحة العامة • ربما لن نكون الجيل الذي سوف يرى مجتمعاتنا حرة ، اشتراكية ، علمية • ولكننا قد نكون الجيل الذي يمهد لذلك عن طريق اعداد الابنية الفوقية والتجهيز الثورة • فما أسهل نقل النظريات والتكنولوجيا والعلم دون أن تتغير الابنية التقليدية في الذهن والشعور ، وفي تصوراتنا عن العيالم . وياليت هناك تنظيم شعبي أو سياسي يتبني قضية « التنوير الاسلامي » أو توحيد عنصرى الامة ، وأن يجد في الاسلام كتراث ثورة تمتد الى وجدان العصر • وعلى هذا النحو نحفظ الامـة من الوقوع في المحافظة الدينية وفي الثورة العلمانية • فالمحافظة الدينية انعزال وتخلف ، والثورة العلمانية انقطاع وقصر نظر ٠

را يَ نَظْرِةَ النَّ الغديمِ عَلَمُ لَو يَكُلُّ الْفَلِيِّةِ : رَفِقَ رَحِيمَ مَ لَدُ

المعلقة المرافق ورك أمستقيل الامَّة وأب والمدن الأطبيا المفيد الباعدا تفسيا وتولجه تحديات العصر ، وتعمل في اطار من الوحدة الوطنية مرا حسن جنفي: ينجن نعيش في عصر تذبح فيه القاومة ع ويقضى على الشبعيين : الفلسطيني واللينساني أمها الحمسع وال يقف الفكيرن فيه علي البصرف النظير عن تعلراته الاعامرة فييه بين حركة اسلامية ، وجركة تقدمية ، مماريصيب الانسبان بالفشان با ومع اذلك افمعارك التاريخ طويلة في الدعيوة الجارد الماكمية لله »، التي ترفعها الجماعات الإسلامية الآن ما هي الإرد فعل على مآسي، العرب وأحزان المسامين ع مدا فعل سلهي أكثر منه وضع الجابية ، وضع الامة افن في حاجة الى اعادة نظر على الدى الطويل و معاركها مستمرة ، تتعلم من تجاريها ، وتسترشد بأبنائها م تتكاتف كل الجهود، وتتحاور كل الآراء الم فالوطن الجميع مع لا حكر فيه الإحد على الحديد ا امكانات الامة مائلة ماديا ويثبيا وتارينيا ومستقبليا وطالما تتمخض اللاسي عن بواكير بهضة جديدة • فالأعداد للثورة ، الثورة الدائمة ، وتربية الإجلام فطوة ضرورية ، وعدم التفريط في الماديء أو المقوق المربية و المقوق المربية المربية و المقوق المربية المر أو تقديم التنازلات شرط جوهري ، الحق باق ، والباطل ذاهب ، هناك فرق شاسع بين الحكومات والشعوب ، وفرق شاسع أيضا بين ما يبدو على السطح ، وما يعتمل داخل النفوس • فلربما كانت ماسي والنوما مسينه المخلفالم المسلمال في عنه المامال المنافع المنامال المنافع المنا والمعبد والهيكل والمنصر دون مقابل باذن الله ﴿ وَلَكُنَّ كَيْفُ يُلُّونُ اللَّهَاءُ ۗ بين وعي الافراد ٠٠ وحركة الجماهير ؟ ٠٠ هذا هو السؤال ٠

### و ـ حديث حول الوحدة الوطنية:

۱ \_ ما هو تصورك لنوعية الاخطار التي تواجه فكرنا العربي المعاصر ؟

ان أهم الاخطار التي تواجه فكرنا العربي المعاصر هي « أحادية الطرف » أي سيادة الرأى الواحد ، وغياب الحوار بين الاتجاهات الفكرية المختلفة حتى أصبح كل من يخرج على المألوف متهما بالكفر أو الالحاد أو الخيانة أو العمالة .

٢ ــ ما هى مظاهر الازمة في حياتنا العربية العامة وحياتنا
 العادية ؟

Low B. C. J. J. H. S. The F. Blee, L. L.

The work of the said the

تظهر هذه الازمة فى حياتنا العامة فى غياب الترشيد ، وسيادة العقل ، فمازلنا نتعامل مع الواقع بالعضلات أو بالعمل اليدوى دون ترشيد للعمل أو السلوك مما سبب الفوضى فى حياتنا العامة ، فى المواصلات والحياة ، كما تتمثل أيضا فى عدم الاحساس بالزمان حتى صبحنا نموذج الزمان الضائع ، لا تفرق فى حياتنا الساعات أو الايام بل والاسابيع والشهور والسنوات ، وهذا ما عرف عنا بعدم الدقة فى المواعيد ، وعدم تحديد ساعات الزيارات ، وعدم التمييز بين أوقات

اجرى الحوار محمد عتمان لمجلة روزا اليوسف عام ١٩٧١ ولكن يبدو أنه آثر نشره في مكان آخر ، وهذا ملخص الحوار أعيد كتابته من المسودة الاولى في ديسمبر ١٩٨٨ ، انظر الحوار السابق مع جريدة الشعب الاردنية ص ٢٥٩ - ٢٧٣ ،

العمل وأوقات الراحة ، فنستريح ونحن نعمل ، ونعمل ونحن نستريح ويتضح ذلك من عبارات « أبقى أفوت عليك » دون تحديد موعد حتى خلطنا بين الحياة العامة والخاصة ، بين الجد والهزل ، لم نعد نحسب الوقت بمقدار ما ننتج فيه حتى أصبح انتاجنا القومي محدودا بأقل من ربع الوقت اليومي ، وأصبحنا نضيع من الزمان أكثر مما ننتج فيه كما يحدث في البطالة المقنعة لدى بائعي الارصفة ، ومتسلقى المركبات، والعمالة الزائدة في دور الحكومة ،

# ٣ \_ ما هي الاسباب التي نتجت عنها أزمة الفكر ؟

لقد نتجت أزمة الفكر من سيطرة السلطة السياسية على جميع مواطن الفكر، وعدم التمييز بين السلطة السياسية والحرية الفكرية وقد ظنت السلطة أن الحرية الفكرية موجهة ضدها نظرا لعدم شرعيتها وعدم تعبيرها عن القواعد الشعبية العريضة وساعدت السلطة الدينية السلطة السياسية فى ذلك عن طريق فرض التفسير الواحد وتكفير كل ما عداه و فالحاكم السياسى الواحد والتفسير الدينى الاوحد هما سبب أزمة الفكر المتمثلة فى أحادية الطرف وغياب الحوار و

٤ ــ ما هو موقف الفكر الاسلامي والفلسفة الاسلامية المتحررة من حرية الفكر ؟

لقد قامت حضارتنا القديمة التى نعجب بها ونفضر على حرية الفكر ، وعلى الحوار المتبادل بين الاتجاهات الفكرية المختلفة التى ظهرت فى الفرق الكلامية • وكان الشيخ يسند ظهره على عامود المسجد ويدرس ثم يعترض الطلاب ، ويحاورون شيخهم أو ينفصلون

عنه ، ويكونون حلقة أخرى حول العامود المجاور ، وفى الصديث « اختلاف الائمة رحمة بينهم » ، وكلها اتجاهات شرعية لم يتهم أحد منها الآخر كما ففعل هذه الايام ، ونوزع اتهامات الكفر والخيانة ، وفى الحديث « أصحابى كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم » ، وكان هناك خلاف بين الصحابة ، فكان الرسول يقول لعمر : يا عمر ، ارفع قليلا ، وكان يقول لابى بكر : يا أبا بكر ، أنزل قليلا ، فقد كان أبو بكر أكثر التصاقا بالفكر على حساب الواقع وكان عمر أكثر التصاقا بالمولاء وكلاهما موقف شرعى ، وتأتى المائب من الحديث الموضوع « ستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار الا واحدة ، ، هى ما أنا عليه أنا وأصحابى ، ، ، » وهدو الحديث الذي يرفضه ابن حزم باعتباره مجافيا لروح الجماعة وأن الامة لا تجتمع على ضلالة ، وقد وضعت مثل هذه الاحاديث لاعطاء الشرعية للسلطة القائمة ولتكفير المعارضة ،

## هل وصل العقل العربي يوما الى درجة التحرر؟

بالطبع نعم • لقد استطاع العقل الاسلامي في تراثنا القديم أن يصل الى أقصى درجات التحرر خاصة عند المعتزلة ، وهم المفكرون الاحرار في الاسلام ووضعهم الاسس النظرية للعقائد في أحسول خمسة : التوحيد ، والعدل ، والحسن والقبح العقليان ، والوعد والوعيد ، والامر بالمعروف والنهى عن المنكر • ففي مبدأ التوحيد استطاع التنزيه أن يقضى على كل مظاهر التشبيه والتجسيم والتشخيص التي مازالت سائدة في عقليتنا اليوم • فنحن لا نفكر الا بضرب

الامثال والاشباه • كما أننا نشخص الافكار والنظم ، ونؤرخ لحياتنا بأسماء الاشخاص ، وتعرف مؤسساتنا بأسماء الديرين • كما استطاع المعتزلة اعطاء الاساس الخلقى للتوحيد ، واعتبار الصفات الالهية مبادىء السلوك ، ومثلا للحياة الفاضلة ، وغايات يحققها الانسان • ممادىء السلوك ، ومثلا للحياة الفاضلة ، وغايات يحققها الانسان • كما أعلن المعتزلة حرية الانسان ، ومسئوليته عن أفعاله ، وأن العمل هو مصدر القيمة ، وهو ما عرف باسم الاستحقاق ، وليس كما نحن فيه الآن من قدرية وتواكل ، وتسليم بالمحتوم ، ورضا بالكتوب • وجعلوا العقل أساس النقل ، وأن كل من يقدح في العقل يقدح في النقل ، وليس كما نفعل الآن من هدم العقل ، ومن اعتماد على قال الله ، وقال الرسول ، ومن تكييف لواقعنا وحياتنا على النصوص ، واستمداد طبنا الرسول ، ومن تكييف لواقعنا وحياتنا على النصوص ، واستمداد طبنا من حديث جناحي الذبابة ، وأعلنوا حتمية قوانين الطبيعة وبالتالي أمكن تأسيس العلم الطبيعي وليس مثلنا نعيش في عالم لا يحكمه قانون • كما جعلوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر أساس العلاقات الاجتماعية وصلة المحكوم بالحاكم وليس كما نفعل نحن من تبرير القرارات السلطة أو خوف من ارهابها •

٢ - لا تم تصفية الانجاء العقلاني في الفلسفة الاسلامية
 وكيف ؟

لقد حدثت هذه التصفية في القرن المامس الهجرى بعد هجوم الغزالي على العلوم العقلية وعلى رأسها المنطق والفلسفة ، والدعوة الى التصوف والى العلوم القلبية ، وهو ما نحن فيه حتى الآن ، كما حدثت أيضا أن سادت الاشعرية ، وتم القضاء على المعتزلة في محنتهم، ورثنا التصوف والاشعرية ، وسادا في حياتنا اليومية وفي معاهدنا الدينية حتى الآن ، وكلاهما يقومان على الانقياد والتسليم ، وقد

وجدت السلطة السياسية منذ العصر الملوكي التركي في هذا التيار أكبر دعامة للحكم • فالانقياد والتسليم في الدين يؤدي الى الطاعة والولاء في السياسة •

الفكرية في الفكر الاسلامي نتيجة لغيات المنهج العلمي
 في تناول القضايا الفكرية ؟

اننا نروج هذه الايام كلمتى العلم والتكنولوجيا وكانهما مفاتيح سحرية ندخل بها عالما آخر حتى تحولا الى أسطورة مضافة الى أساطيرنا • والحقيقة أن العلم خطوة تالية للعقل و والحقيقة أساسا على الاستقلال عن كل ما سواه • تتلخص الازمة اذن في غياب المنهج العقلى الذي هو أساس التصور العلمي للعالم • واللاعلمية في حياتنا ترجع الى اللاعقلانية • ولقد استطاع علماؤنا قديما انشاء العلم نظرا لادراكهم لوظيفة العقل وكيفية استعماله • والعقل يشمل الحس والتجربة والتاريخ معا •

٨ ــ ما هو دور الفكر الديني ألموجود في المخبر على حرقية الفكر والابداع ؟

هناك أنماط عديدة من الفكر الذيتي بي هناك هكر الديني أييدا من النص ، وتكون وظيفة العقل تبرير النص ، ويهدف التي تكييف الواقع حسب النص ، وهو الفكر الذي أوقعنا في الغييات وفي التفكير فيما يضر ولا ينفع ، أدنا الواقع كله وخرجنا عليه وعاديناه ، ولكن هناك فكر ديني آخر يقوم على العقل أولا كما هو المال عند المعترلة وعلماء أصول الدين أو يبدأ من والواقع كما هو المال عند علماء أصول الفقه خاصة المالكية منهم ، فالعقال الهواوسيلة التركليد في حياتنا موالاجتهاد هو سبيل التقدم ، وهو ما سماه أقبال مبدأ المركة في الإسلام في سبيل التقدم ، وهو ما سماه أقبال مبدأ المركة في الإسلام في سبيل التقدم ، وهو ما سماه أقبال مبدأ المركة في الإسلام في سبيل التقدم ، وهو ما سماه أقبال مبدأ المركة في الإسلام في المسلام أ

## ز ـ التحديات السبعة التي تواجهنا اليوم:

- عيينا أننا ندرس روحا منتصرة في بدن مهزوم ٠
- لا فرق بين من ينقل عن ابن تيمية وبين من ينقل عن كارل ماركسي ٠
- لا يكون شعارنا هو نفس شعار الامام الشافعى: رأيى
   صواب يحتمل المخطأ ، ورأيك خطأ يحتمل الصواب ٠
- کل الزعماء المصریین من عرابی حتی عبد الناصر کانسوا
   اسلامیین •
- أربعة أحزاب فقط تعبر عن الشعب المصرى: الاسلامى ، والمناصرى ، والليبرالي ، والماركسي .
  - مطلوب حوار وطنى بين كل الاحزاب ٠
- الاسلام هو الوسيلة الوحيدة للوصول الى عقل وقلب الجماهير.
- كل الزعماء المصريين من عرابي حتى عبد الناصر كانوا اسلاميين.
- أربعة أحزاب فقط تعبر عن الشعب المصرى : الاسلامى ، الناصرى ، الليربالي ، الماركسي •

صباح الخير ، مايو ١٩٨٨ ، وقد صدرته اقبال بركة بالفقرة الآتية :
وسط معمة المبارزات الفكرية التي تصم آذاننا منذ فتحت بوابسة
الديمقراطية في بلادنا لنعبر الى بستان التنمية والتقدم ، الا يجدر بنا أن
نتوقف لحظات لنسترد الانفاس ونتأمل المشمد حولنا ، محليا وعالميا ،
وأن نحاول ترجمة خريطة العالم حضاريا لنستشف موقعنا ، من أين
جئنا ، والى ماذا نسير ؟ ا

- مطلوب حوار وطني بين كل الاحزاب ٠
- كأن سؤالي الأول: ما تعريفك الخاص للحضارة ؟
- أجاب : هناك تعريفات عديدة للاكاديميين ، لكن ما يهمنا نحن

بحن مازلنا في مرحلة البداية ، لم نعبر بعد الى الساحة الديمقراطية الرحبة ، ومع ذلك مكل منا يتربص بالآخر ليمنعه من الدخول . كما لو كان بستان الديمقراطية لن يتسع الالهرة واحدة ، لابد كي تزدهر من أن تختنق وتذبل ، بل وتموت كل الزهور الاخرى!!

هناك من نصبوا انفسهم حراسا على البوابة ، لا يؤذن بالدخول الا لمن يتمسحون في اعتابهم ويحظون برضاهم . واسلاميون يرشحون علمانيين بسهام الكفر ، وماركسيون يشحذون المناجل لاجتثاث الفكر السلسي ، وضرب حواة الراسمالية والثروات الطفيلية ، بينها رجال انشعاوا بقضية اهم واخطر الا وهي منع المراة من المشاركة ، لانها لا تصلح حفى رايهم حالا للفراش والمطبخ والحديقة الخلفية ،

كيف تبدو الصورة في عيون مفكرينا ؟! ما التحديات التي تواجهنا اليوم ؟ وكيف السبيل الى مواجهتها والتغلب عليها واستكمال مسيرة الاستقلال السياسي والاقتصادي والثقافي ؟!

وكما يشخص الطبيب الداء ، وجدت المفكر المصرى الدكتور حسن حنفى ، يشير للعلة التى اصابت البدن العربى الاسلامى ، ويعرف الحل ، وقد كنبه في مؤلفاته العديدة بالعربية والفرنسية والانجليزية حول القضايا المعاصرة واليسار الانسلامى والتراث والتجديد . وعلى الرغم من ابتعاده المكانى عن مصر لسنوات عديدة استعارته فيها جامعات طوكيو والولايات المتحدة الامريكية والام المتحدة والمغرب ، الا أن ذهنه العربى ظل حاضرا ، وحسم المصرى وانتاءه الاسلامى لم يتراجعا لحظة واحدة عن متابعات كل الاحداث في بلده وكتابة العديد من المقالات في الصحف العربية حولها . وأخيرا جمعها في ثمانية مجلدات تحت عنوان « الدين والثورة في مصر من

فى العالم العربى الاسلامى وفى مصر أن المضارة هى قدرة شعب ما على أن يستجيب لتحديات العصر وأن يعطينا حلولا جديدة غير منقولة لا من نماذج قديمة ولا من نماذج معاصرة ، يعنى لا من ابداعات الآباء والاجداد فهم رجال ونحن رجال ، نتعلم منهم ولا نقتدى بهم ، ولا من ظروف مشابهة لمضارات أخرى ، لان كل مضارة لها خصوصياتها وظروفها ، فالمضارة فى رأيى هى القدرة على الدخول من شعب ما فى تحديات العصر والمصول على حلول ابداعية قادرة على المفاظ على هويته ، وفى نفس الوقت على الاستجابة لهذه التحديات ،

■ قلت: ما دمت ترى أن لكل حضارة خصوصياتها التى يجب أن تلتزم بها عند تقدير الحلول لتحديات العصر ، فما خصوصيات الحضارة التى نعيش فى ظلها \_ كعرب ومسلمين \_ هذه الايام ؟!

ــ قال: المضارة هي ما ترسب في أعماقنا خلال أجيال عديدة ، أي أنها المخزون النفسى ، وفي منطقتنا لا يختلف المسلم عن المسيحي عن اليهودي سواء كان من القدماء أو من المحدثين ، فمثلا المترجمون القدماء حنين بن اسحق ، واسحق بن حنين ، ويحيى بن عدى ، وبشر

والدكتور حسن حنفى حاصل على دكتوراة الدولة من جامعة السوربون بفرنسا علم ١٩٦٦ حول مناهج التفسير ، وظاهريات التفسير وتفسير الظاهريات ، ويعمل حاليا استاذ الفلسفة الاسلامية بكلية الآداب حامعة القاهرة .

متى بن يونس كانوا نصارى دينا واكنهم كانوا عربا لغة ، وكانوا مسلمين ثقافة ، وهؤلاء عندما ترجموا الثقافة اليونانية فعلوا ذلك ولاء للحضارة العربية وللثقافة العربية وليس للحضارة الاجنبية ،

وعلى المستوى الشعبى: ما الفرق بين المصرى الذى يذهب الى القديسة سانت تريزا فى شبرا وذلك الذى يذهب الى السيدة نفيسة وان هناك دينا شعبيا عاما يعلب عليه احترام القديسين والاولياء وسيادة العبادات والطقوس ، وكل مظاهر الاحتفالات الدينية عند الاقباط والمسلمين المصريين تقريبا واحدة ، عند المثقفين المحدثين هناك تصور ثقافى واحد للدين ، عند الخاصة ، وعند الطبقة المتوسطة ، وهناك تصور واحد للدين أيضا يدعو الى الالتزام بالقيم العليا والامانة والشرف ، ما الغ ، أنا مثلا أنظر الى نفسى كمصرى المولد ، عربى اللسان ، اسلامى الثقافة ، وفى هذا لا يختلف أى قبطى أو يهودى مولود بمصر ، عربى اللسان ، غالسان ،

■ قلت: أنت اذن ترى الاسلام ثقافة ، الى جانب كونه دينا سماويا ووحيا الهيا ٠٠ فماذا عن الاسلام كحضارة ؟!

ـ قال: عندما نشأ الاسلام قديما لم يكن لدى العرب سوى الشعر ، وبعض العادات والاعراف وقوانين التجارة والقيم العربية القبلية ، ولكن بفضل الاسلام ، أى بفضل الوحى المنزل ، تحول هولاء الى صناع حضارة وأساسها العلوم كعلوم التصوف والفقه والحديث والرياضة والكيمياء والفلك والصيدلة والنبات والحيوان والجبر

والحساب والهندسة والموسيقى ١٠ الخ ٠ وفى نفس الوقت كانت المحيوش الاسلامية تقوم بمهمتها فى فتح الامصار أى أنه كان هناك شعب يقبل التحديات وينتصر ، وجيوشه ممتدة الى أراضى الفرس والروم فتهزمها وترث حضارتيهما فى وقت قياسى لم يشهده التاريخ من قبل ٠ كان المسلمون يستجيبون لحاجات عصرهم عندما أنشأوا علم الكيمياء تعبيرا عن حاجات صناعة السلاح وتطور علم الطب والادوية والاعشاب لعلاج المجندين الجرحى ، وتطور علم الفلك لعرفة مواقيت الصلاة ، وعلم الحساب والهندسة لمعرفة زاوية القبلة ، وعلم التشريع والفقه لكى يعرفوا ما الخراج ، وما القوانين التى يجب أن يتبعها الناس فى الاراضى الجديدة ، وعلم العقائد لكى يعرفوا من المؤمن ومن الفاسق ومن الكافر بعد الفتنة الكبرى ، ومقتل على ١٠ الخ ٠

● قلت: خاصية الاستجابة لتحديات العجر ، والانتصار عليها انتصارا ساحقا جعل المسلمين يرثون أكبر حضارتين كانتا تحكمان العالم القديم: الساسانية (الفرس) ، والرومانية (العرب) ٠٠ لماذا اندثرت ٠٠ ولماذا لم تتواصل عبر الاجيال هذه الخاصية ؟!

ـ قال: المسلمون اليوم يعانون من عيبين ، اننا ننقل علوما قديمة نشأت في عصر الانتصار ونحن في عصر الهزيمة والتخلف ، نحن ندرس روحا منتصرة في بدن مهزوم ، العيب الثاني أننا ننقل علوما غربية نشأت في بيئة وظروف تختلف عن ظروفنا وبيئتنا ، وبالتالي وقفنا عاجزين مرتين ،

• سألته: هل بالامكان \_ في ظروف العصر الراهن \_ أن ننبذ كلا الاتجاهين ونبدأ نحن من أول الطريق ؟!

ـ قال : هذا ممكن ٠٠ وفى رأيي أنه لا فرق بين من يقول • قال ابن تيمية ، ومن يقول قال كارل ماركس ، كلاهما ناقل ، كلاهما لا يرى الواقع الذي أمامه م لو نظرنا الى موقفنا الحضاري الآن ، لوجدت ثلاث جبهات فكرية • الجبهة الاولى يشكلها كل الذين يقولون قال الله وقال الرسول والذين يستشهدون بكتب التراث وينقلون عد القدماء م الجبهة الثانية يشكلها أولئك الذين ينقلون عن الغرب فاذا كان لسراليا استشهد بأقوال جون ستيوارت ميل واذا كان اشتراكيا استشهد بأقوال سان سيمون وكارل ماركس واذا كان قوميا يقول: قال فيشتة وقال هيجل ٠٠ الخ ٠ وفي حقيقة الامر فان هاتين الجبهتين تعتمدان منهجا و احدا ، على الرغم من اختلاف مصادر هما • أما الجبهة الثالثة ، وهي تمثل الواقع الذي نعيشه ، فلا أحد يفكر فيها ٠٠ لانها تمثل الطريق الصعب ٠٠ وتقتضي أن نعرف أولا التحديات التي نواجهها ثم الحلول المثلى لهذه التحديات ٠٠ وللاسف فان أغلب مفكرينا بلجأون للطريق الاسهل ألا وهو الاحتماء بالثقافة والحضارة • الأول لاثبات الهوية وأنه مسلم ، والثاني لاثبات العصرنة والحداثة ٠٠ والواقع ضائع بينهما •

■ سألت: بصفتك واحدا من هؤلاء المفكرين ما هي ـ في رأيك ــ التحديات التي نواجهها اليوم كمسلمين وعرب ٠٠ وأيضا كمصريين ؟

أجاب: او كان الامر بيدى لامرت المعلمين أن يلقنوا أولادنا في الكتاتيب والمدارس الابتدائية أن التحديات التي نواجهها سبعه:

### أولا - تحرير الارض:

فماز الت قضية الاراضى المحتلة تشغل بال الجميع ، سواء كان ذلك عن وعى أو لا وعى ، وتأتى فى القدمة طبعا فلسطين ، هناك الضفة الغربية والقدس وغزة ومناطق محتلة فى المغرب مثل مدينتى سبتة ومليلة اللتين ماز الت اسبانيا تحتلهما منذ القرن السادس عشر ، وكشمير فى الهند ، وأفغانستان ، فالاحتلال أنواع ، قد يكون عن طريق قواعد عسكرية أو أحلاف ، أو قوات عسكرية تحتل الاراضى ، نحن مازلنا فى نهاية العصر الاستعمارى والكشوف الجغرافية ، ومازلنا نعانى من الحروب الصليبية القديمة ، والقرآن الكريم يقول لنا : الله السموات والارض ، وهو الذى فى السماء الله وفى الارض الله ، فالله والارض شيء واحد فى القرآن الكريم ، والمؤمن الذى لا يدافع عن الارض يكون ايمانه فارغا ،

### ثانيا \_ قضية الحرية والقهر:

فليس من المعقول أننا مازلنا الى اليوم لا تشعلنا سوى قضية الحريات ، وقوانين الطوارىء ، وحق التعبير ، والصحافة الحرة ، وليس من المعقول أن نترك الامم المتحدة ترسل لجانا لتقرر أن العالم الاسلامى العربي به أكبر عدد من المسجونين السياسيين ، نحن نقول في الاسلام ان الساكت عن الحق شيطان أخرس ، وقد أمرنا بالامر بالمعروف والذهى عن المنكر ، حتى عبارة لا اله الا الله تبدأ بالنفى ، انها تنفى الالوهية عن كل الآلهة المزيفة ، ولا تعطيها الا الله الواحد الحق الذي يتساوى أمامه الجميع ، رب البيت الذي أطعمهم من جوع و آمنهم من خوف ، و أي أن الله هو الخبز ، وهو الحرية ،

### ثالثا - قضية العدالة الاجتماعية:

الامة الاسلامية اليوم يضرب بها المثل ٥٠ ففيها أغنى أغنياء العالم ٥٠ وفيها أيضا الملايين الذين يموتون قحطا وجوعا ٥٠ فى تشاد وأثيوبيا ٥٠ ألخ ، هذا مع أن القرآن الكريم يقول لنا أن المجتمعات تنهار بسبب « بئر معطلة وقصر مشيد » أى أن مصالح الناس تكون معطلة بينما الاثرياء يبنون القصور ٠ مرتبط بهذه القضية ما نعانيه فى المجتمعات الاسلامية من غلاء فاحش ، وتضخم ، وتدخل البنا الدولى بشروطه المجحفة ، تهريب الاموال ٥٠ وشركات توظيف الاموال ٥٠ وهى قضايا تشعل بال كل انسان ٥٠ ويفكر فيها ليلا ونهارا ٥٠ مع أن حلها اسلاميا سهل ٥٠ فالقرآن يقول « والذين فى أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم » غير الزكاة ٠

### رابعا - قضية التجزئة:

وهى تقطيع أوصال العالم الاسلامى ، فمن هنا تبدأ أغلب مشاكلنا، زمان كان الانسان المسلم يأخذ جمله أو راحلته فيذهب الى خوراسان ، فلا يستوقفه أحد على الحدود ، ويطالبه بتأشيرة الدخول ، أو يشك فى كونه ارهابيا ، الخ ، وقد يستقر ويتزوج ويصبح قاضيا ، مثل ابن بطوطة الذى غادر الاندلس الى المغرب ثم الى جزر المالديف وهناك عين قاضيا ، ! فالعالم الاسلامى لا تشطره الحدود السياسية التى افتعلها الاستعمار المغربي فقط ، بل هناك الطائفية ، التي يستعلها أعداؤه جيدا فيشعلون الفتن بين الشيعة والسنة ، والدروز والموارنة والبربر والاكراد ، السخ ، ثم زرعت اسرائيل في قلبه لتقطيع والبربر ومنذ سقوط الضلافة مازال سؤال يتردد عبثا : هل نحن

عرب أم نحن مسلمون ؟ هل نبدأ بالوحدة العربية أم بالوحدة الاسلامية؟ والحل هنا سهل أيضا • • وموجود في القرآن « الهكم اله واحد وأنا ربكم فاعبدون » اله واحد ، وفكر واحد ، وقضية واحدة • • الخ •

# خامسا \_ قضية التنمية والتخلف:

فهل من المعقول أن نزعم أننا خبر أمة أخرجت للناس ٠٠ ثم يأتى الناس الى بلادنا ليشاهدوا التخلف فى كل جانب من حياتنا ٠٠ فى المخدمات والمواحسلات والمجارى والمستشفيات ٠٠ النح ؟ ويأتى الخبراء الاجانب ليساعدونا على التغلب على مشكلاتنا العديدة والعويصة كأننا عاجزون عن حلها عن طريق أبنية اجتماعية واقتصادية وسياسية ومؤسسات تدل بالفعل على أن لدينا فكرا قادرا على مجابهة تلك التحديات ٠

### سادسا ـ قضية الهوية ٠٠ والتغريب:

هذا الهجوم الكاسح للمصطلحات والعبارات الغربية حتى فى المواقع التى تدعى انتماءها للاسلام: مثل البوتيك والشوبنج سنتر والسوبر ماركت والتيك أواى ٠٠ المخ ٠ أتذكر زمان ونحن طلبة أننا عندما كنا نقوم بالمظاهرات ضد الانجليز قبل ثورة ١٩٥٢ ، كنا نذهب الى المحلات ونحرق لافتات الدعايات الاجنبية مثل الكوكاكولا وغيرها ٠

# سابعا \_ قضية تعبئة الشعب وتجنيد الجماهي:

نحن الآن ألف مليون مسلم ٠٠ ومع ذلك عاجزون عن الوقوف أمام ثلاثة ملايين يهودى !! فى أى حرب يستطيعون تعبئة مليون تحت

السلاح فورا ، ونحن مائتا مليون عربى لا نستطيع أن نعبىء منهم نصف مليون ٠٠ كان الافغانى يقول : والله لو كان المسلمون ذبابا وحط فوق الجزيرة البريطانية لاغرقها ٠٠ لو كانوا جرادا وفرشوا أرض الغرب لالتهموها ٠٠ وهكذا ٠٠ والتحدى الذى يواجهنا اليوم : كيف نستغل هذه الثروة البشرية فى غزو الصحراء وتعميرها وتوسيع الرقعة الزراعية ٠٠ على العكس من ذلك نحن ننفق الملايين فى محاولة يائسة وفاشلة لاقناع الشعب بتحديد نسله !

● قلت: أنت الآن حددت التحديات الاساسية التى تواجه العالم الاسلامى ــ العربى من وجهة نظرك ٠٠ وقلت أن الحلول الاسلامية لها سهلة ميسرة ٠٠ ومع ذلك نجد الساحة السياسية تموج بتيارات متصارعة ، حتى بين الاسلاميين أنفسهم ٠٠ وكل فئة ترى أنها وحدها القادرة على الحل ٠

قال: من يرد أن يحرر فلسطين باسم الله فليتفضل ١٠٠ ومن يري أن البروليتاريا أن يحررها باسم الحرية فليتفضل ١٠٠ ومن يرى أن البروليتاريا العالمية هي التي ستحررها فليتفضل ١٠٠ ومن سيرفع لواء القومية والناصرية والاشتراكية ليحرربها فلسطين ١٠٠ أهلا وسهلا ١٠٠ أن تعدد الاطر النظرية ممكن ، أما برنامج العمل الوطني فلابد أن يكون واحدا ومن رأيي أن التيارات السياسية التي تعبر عنها الاحزاب الحالية يمكنها أن تتفق جميعا على برنامج عمل وطني موحد لجابهة هذه التحديات الرئيسية ألعمر ١٠٠ وذلك باحترام تعدد الاطر النظرية ١٠ التحديات الرئيسية ألعمر ١٠٠ وذلك باحترام تعدد الاطر النظرية ١٠

●قلت: ألا يبدو كلامك هذا متفائلا ٠٠ أكثر من اللازم؟

أجاب: نعم أنا متفائل ٠٠ ولكن هناك شرطان أولهما: لابد ان نتعلم احترام الرأى الآخر ١٠٠ أن نكون كما يريد لنا القرآن الكريد : أشداء على الكفار ، رحماء بيننا ٠٠ للأسف نحن عكس هذا تماما ٠٠ أمام الامريكي أو الروسي أو الفرنسي أو الياباني نذوب رقة وتساهلا ٠٠ أما فيما بيننا فالتكفير والاتهام بالخيانة والاغتيال و ١٠٠ الخ ، مع أن الشافعي وهو أحد الائمة المسلمين كان يقول: رأيي صواب بحتما الخطأ ، ورأيك خطأ يحتمل الصواب ، فلماذا لا يكون هذا شعارنا ٠٠ أالشرط الثاني : لابد من الوحدة الوطنية بين أفراد الوطن جميعا فللأسف عددنا في مصر اليوم يفوق الخمسين مليون مواطن ولكن كم منهم يمعل باخلاص وينتج بالفعل ؟! كم من هذه الملايين الخمسين منهم يمعل باخلاص وينتج بالفعل ؟! كم من هذه الملايين الخمسين مصر الآن ليست عويصة ، بل يمكن حلها ٠٠ ولكن مع شيء من الاصراء والاخلاص والشعور بالانتماء ٠٠ الخ ٠

علت: ألا تشعر معى أن هذا خطأ المثقفين ٠٠ وأنهم لم يقوموا بدورهم \_ عن طريق الادب أو الفن أو الاعلام ٠٠ النخ \_ فى اذكاء ذلك الشعور القومى وتلك الروح الجماعية ؟!

قال: المثقفون أنواع: هناك من يشحذون كل هممهم لتبريد النظم القائمة ، وبالتالى يفقدون دورهم فى النقد وفى الريادة وهناك من يختار الهجرة والعمل فى الخارج ويعيش بلا وطن ، ومن يبقى فى الداخل متسلما بالصمت ، ويصاب باليأس والاحياط وينعى حظه وقد يموت مكتئبا .

• قلت : ألا تتعارض هذه الصورة القاتمة لوضع المثقفين في

المعالم العربى مع تفاؤلك السابق ؟! أليس هناك من حل لازمة المثقف العربي هذه ؟!

قال : هناك ٠٠ حل ٠٠ وسهل جدار١)

€ قلت : أنت ترى أن المثقفين العرب عامة ، والمصريين بالذات، ،

### (١) وقد أنهت أقبال بركة الحلقة الاولى بالعبارة الآتية:

فالى الاسبوع القادم لنناقش مع د. حسن هنفى الاستاذ الجامعى الذى فصل من الجامعة مرة بسبب تعارض آرائه مع السلطة الحاكمة . أزمة المثنف العربى وقضايا أخرى عديدة .

وقد صدرت الحلقة الثانية بالفقرة الآتية:

مثل الفارس القديم ينطلق الدكتور حسن حنفى على ظهر غرس عربى السلامى ، فوق مضمار مهدته الليبرالية (حرية التعبير واحترام الرأى الآخر ) ليجتاز حواجز سبعة ، ويحقق نهضة شاملة للشعوب العربية . يفوز فيها بجوائز الاشتراكية والوحدة العربية .

ويرى أستاذ الفلسفة الاسلامية بجامعة القاهرة انه لكى يبنى شعب ما حضارته ، لابد أن يستجيب لتحديات العصر ، وأن يبدع حلولا جديدة غير منقولة عن الاجداد ( فهم رجال ونحن رجال ) ولا عن حضارات أخرى ( لهم ظروفهم ولنا ظروفنا ) مع عدم تجاهل ما أنجزته الحضارة البشرية حتى اليوم ، وفي مصر لا يفترق المسلم عن المسيحى عن اليهودى في انهم جميعا : مصرى المولد ، عربى اللسان ، اسلامى الثقافة ، فالاسلام ليس عقيدة دينية فحسب وانها هو ثقافة شاهلة ومخزون نفسى متراث شعبى وتاصل .

ويرى الدكتور حسن حنفى أن الشعوب الاسلامية العربية لابد كى تنهض من عثرتها وتعيد بناء حضارتها الاسلامية أو تواجه أولا التحديث التى تعوقها وهى سبعة : قضية تحرير الارض ، قضية الحرية والقهر ، قضية العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروات ، قضية الوحدة بين هدد الشعوب ، قضية التنمية والتخلف ، قضية الهوية ومقاومة التغريب ، وأخيرا قضية التعبئة واستغلال الثروة البشرية .

يعيشون أزمة خانقة تؤدى ببعضهم الى الهجرة خارج البلاد أو الى الصمت داخلها ثم الاصابة بالاكتئاب وأخيرا الموت كمدا ٠٠ ألا يوجد حل لهذه المشكلة ؟

\_ قال : هناك حل ميسر ١٠٠ وهو ما اخترته لنفسى ١٠٠ أن أكون مثقفا رائدا مفكرا ١٠٠ يعترف بامكانية التعبير بحرية عن رأيه دون أن ينضم الى تنظيمات سرية أو يخرج عن اطار الشرعية فيرد الفكرة بالفكرة ، والرأى بالرأى ، والبرهان بالحجة ١٠٠ وهناك منابر عديدة تتيح لنا ابداء الرأى من خلال الجامعة والصحافة والجمعيات العلمية والثقافية ١٠٠ وأتحدى الجميع ١٠٠ فى أنه اذا كان هناك رأى أصوب من رأيى ، أو اتجاه أعمق ، فأنا أول من ينتمى اليه ١٠٠ وأنا أعرض هذا بروح البحث الحر ١٠٠ وباحترام كامل للرأى الآخر ١٠ بالحوار الوطنى يمكن لكل التيارات الفكرية ولكل الاحزاب السياسية أن تقدم حلولها لتلك التحديات ١٠

■ قلت: من المعروف أن لكل حزب سياسى استراتيجيته المعامة وأهدافه المحددة ، وقد أوضحوا ذلك فى المعركة الانتخابية الماضية ، ومع ذلك لا نجد من رجل الشارع اقبالا على الانضمام للاحزاب أو المشاركة فى الحياة السياسية ٠٠ حتى التصويت فى الانتخابات يضن به الكثيرون على المرشحين ٠

ــ قال: احدى مآسينا أن المؤسسات الموجودة بمصر ، تعليمية أو سياسية أو دينية أو ثقافية ، لا تعبر عن واقع الشارع المصرى ، فالشارع المصرى به أربع قوى رئيسية وكلها غير ممثلة فى تنظيماتنا

النيابية ولا فى صحافتنا ولا فى جامعاتنا ولا فى أى شىء ١٠٠ أول هذه القوى الشعبية أو التيارات هو التيار الاسلامى وأذكر أن الحامعات عبل الثورة كانت تموج بالحركة الاسلامية وكان أغلب المنتخبين فى اتحادات الطلاب من شباب الاخوان المسلمين ١٠٠ كان يكفى أن يقف طالب فى الحرم الجامعى وينادى لا اله الا الله ١٠٠ حى على الكفاح حتى يتجمع آلاف الطلبة وتقوم المظاهرات ضد الانجليز وضد القصر ١٠ ان التيار الاسلامى فى مصر قديم منذ أيام الحزب الوطنى ومصطفى كامل وجمال الدين الافغانى ١٠٠ كل الزعماء الوطنيون كانوا اسلاميين ١٠ سعد زغلول كان من تلاميذ الشيخ الامام محمد عبده ، وعبد الناصر كان عضوا فى الاخوان المسلمين ٠٠

■ قلت: واليوم وجد ما يسمى بالتحالف الاسلامى بين هــذا
 التيار الذى نتحدث عنه وحزبين سياسيينرسميين •

\_ قال : طالما أن مقر الاخوان المسلمين لم يعد اليهم ٥٠ وانه من غير المسموح لهم رسميا اقامة تنظيم خاص بهم وعلنى فلا فائدة ٥٠ ليس مهما أن يسمى هذا الحزب بالاخوان المسلمين فليكن له اسم آخر ٥٠ المهم أن يعبر عن ذلك التيار الشعبى العارم بين صفوف الشعب المصرى ٥٠ وفي هذه الحالة ستنضم اليه كل القوى الاسلامية والفصائل المتعددة ٥٠ وسيكون له أجنحة ٥٠ ويمكن لما يسمى بالتطرف أن يجد محاور على نفس الارضية من داخله ٥٠ وتنشأ تيارات داخل الحركة الاسلامية ٥٠ تيار وسط كبير ، وتيار تقدمى ، وتيار يسارى مالخ ٠ وهكذا تصبح الحركة الاسلامية شرعية ، فتتقدم للانتخابات النيابية ولاتحادات الطلبة باسمها ٠ هذه الحركة موجودة في الشارع

المصرى وتسيطر عليه وتقوم باحداث عديدة فى الصعيد ، وهى المستهدفة من قانون الطوارىء • • والكل يعلم ذلك • • والكل صامت ولا يريد أن يعترف بها • • وهكذا نجد أن المنضم للحركة الاسلامية عرضة للمطاردة ، ولدخول السجن وللاضطهاد • • فهو ليس مقاطعا للحياة السياسية وانما العكس صحيح •

● قلت: قد يكون هذا التيار الاعلى صوتا والاكثر تحركا ٠٠٠ ولكن بالقطع هناك تيارات أخرى فى الشارع المصرى ٠٠٠

\_ قال : نعم ١٠ الناصريون ١٠ هؤلاء هم الذين أسسوا مصر المحديثة ، كل ما يعيش في ظله اليوم المواطن المصرى الكادح من اصلاح زراعى ومجانية التعليم وعدم الانحياز والتصنيع والسدد العالى والقومية العربية ١٠ الخ هؤلاء الذين يمثلون مشروع عبد الناصر ، الذي هو امتداد وتكرار لمشروع محمد على الكبير ١٠ بالطبع يوجد بينهم أجنحة : يمين أو محافظ ووسط ويسار ١٠ ولكن مازال ما يسمى بالناصريين أو ثورة مصر ١٠ غير ممثل في أجهزتنا أو صحافتنا أو مؤسساتنا ١٠ الخ ١ أما التيار الثالث فهو تيار الليبراليين ١٠ أولئك الذين كانوا يحكمون مصر قبل ثورة يوليو ٢٥ ١٠ هؤلاء أسسوا أول برلمان في المنطقة ، وأرسوا دعائم النظام الليبرالي ، وتعدد الاحزاب والمجلس النيابي ولهم تاريخهم العريق ، وكم من مرة قام نواب الشعب ضد الانجليز ، وضد استبداد القصر وقدموا مشاريع كالاصلاح الزراعي ودافعوا عن حرية الصحافة ١٠ الخ ١ التيار الرابع في الشارع المصرى ، وغير المثل في حياتنا السياسية هو تيار الماركسيين المصريين ، الذين بدءوا كفاحهم منذ أوائل هذا القرن ٠

● قلت: هذه التيارات التي ذكرتها جميعا: الاسلامية والناصية والليبرالية والماركسية موجودة في الاحزاب الرسمية • • ولهم ممثلوهم في مجلس الشعب أيضا •

— قال: تمثيلهم ليس بالقدر الكافى ولا يمثل نسبتهم العددية ووجودهم داخل الاحزاب يحدث بأسلوب ملتف وغير مباشر • فى رأيى لو أن هذه التيارات الحقيقية مثلت بتنظيمات شرعية فيكون هناك الحزب الاسلامى ، والحزب الناصرى ، والحزب الماركسى ، والحزب الليبرالى • ويكون لكل تنظيم منهم جريدته اليومية ومجلته الاسبوعية ودورياته واجتماعاته المنتظمة • وأن يتم بينهم جميعا حوار وطنى ، يحترم فيه كل تيار الرأى الآخر ولا يرد الا بالرأى أو الحجة ، وينشغلوا جميعا فى المحث عن حلول لتلك التحديات السبعة الرئيسية وسيعرف بالضبط هويته ، وسيختار عن طواعية الحزب الذى ينضم اليه ويشارك فى الحياة السياسية من خلاله ويناضل من أجل تحقيق أهدافه • الو حدث هذا فانى أتوقع فى ظرف سنوات قليلة أن يحدث تغيير جذرى فى مصر وبيدأ الشعب المصرى نهضته الحقيقية •

■ قلت: هذه التيارات الرئيسية الاربعة التي ذكرتها (الاسلامي، الناصري ، الليبرالي ، الماركسي ) قد لا تحتضنها تنظيمات حزبية خاصة بها ، ولكنها بالقطع موجودة في الاحزاب الاخرى ، بل ان الصراع دائر على أشده بين ممثليها على صفحات الجرائد الحزبية: فالناصري سواء كان في الحزب الوطني أو التجمع أو العمل ينشغل بالرد على الهجوم الضاري من الوفدي على كل منجزات ثورة يوليو ،

والاسلامى لا هم له سوى تغنيد حجم الماركسى وشن حرب شعواء على كل ما يمت للشيوعية بصلة ٠٠ وحزب الوقد (المفروض أنه يمثل الليبرالية) لم يعد يرى فى الكون خطيئة أو رذيلة الا ونسبها لعبد الناصر وثورة يوليو ٠٠ وهكذا ٠

\_ قال : هناك قاسم مشترك أعظم بين هذه التيارات والحزب الحاكم ، وهي أن الكل يتصور أنه الوريث الوحيد للسلطة ، وانه صاحب الحق الاوحد في المستقبل ٠٠ انهم يتصورون أن التغيير الذي يسعون لاحداثه لن يتم الا عن طريق السلطة ، وهذا غير حقيقي فكثير من التجارب السياسية انتشرت أولا بين صفوف الشعب عن طريق البجمعيات والاتحادات واللقاءات الشعبية ٠ الافعاني مثلا لم يكن لديه حزب سياسي ولا أمسك يوما بأي سلطة بل كان مطرودا من مصر والسودان ومن ايران وأفعانستان وكان مضطهدا ٠٠ ومع ذلك كان يحرك العالم الاسلامي ٠ من حقهم جميعا أن يسعوا للوصول الي المحكم ولكن لابد من أن يسود بينهم احترام الرأي الآخر وأن يدور المحوار الوطني حول التحديات الرئيسية ٠ وعن طريق الانتخابات الحرة النزيهة فليأت من يأت ، محمولا على الاعناق ٠٠ ولكن ليس عن طريق النخابات مزورة ، ولا عن انقلاب ٠

● قلت: الصورة فى ذهنك اذن أن الركود السياسى الذى يعانى منه شعبنا يرجع الى عدم وضوح الرؤية لديه ١٠٠ فهناك أحزاب ولكنها لا تعبر عن التيارات الشعبية الحقيقية ، وهناك تحديات أساسية ومع ذلك لا يبدو واضحا سياسة كل حزب فى مجابهتها ١٠٠ هل من أجل هذا مازال د٠٠ حسن حنفى خارج الاحزاب جميعا ؟ وهل يمكن للمثقف

الغرد أن يكون جبهة وحده ؟ ثم ما موقعك بالمبيط من الحركة السياسية الثقافية ؟

ـ قال : أنا في موقع القلب • في تصوري أن مصر طائر ذيله في الليبرالية (أي ماضيه) ورأسه في الثورة المصرية (أي مستقبله) وجناحاه أحدهما الحركة الاسلامية والثاني الماركسية الوطنية المصرية ٠٠ ولن يقوم الطائر أو ينطلق ويحلق في الفضاء الا برأس وذيك وجناهين ٥٠ بدون الذيل لن يستطيع الطائر أن يقوم وبدون الرأس سيفقد اتجاهه وبدون الجناح الايمن سينحرف يسارا وبدون الجناح الايسر سينحرف يمينا ، لن تنهض مصر الا بهذه القدوى الاربعة • أنا شخصيا بدأت كاسلامي وانضممت لحركة الاخــوان المسلمين ، وعندما اشتعلت الثورة المصرية في ١٩٥٢ أيدتها وأيدت اتجامها نحو الوحدة ونحو الثورة الاتستراكية ، لكن هذا لم يحرمني من اتجاهى الليبرالي ، وايماني بحرية الفكر ، وتعاطفي مع الحركة الماركسية التي تسعى لحل مشكلة الفقر والفوارق بين الطبقات ٠ أعتبر نفسى في موقف فريد ، فأنا قادر على عقد الحوار الوطني بين هذه التيارات الاربعة ، لانني مؤمن بها جميعا فأنا اسلامي الاتجاه ، معتزلي أؤمن بحرية الفكر وفي نفس الوقت أؤمن بالاشتراكية والناصرية القومية م من أجل هذا قمت باصدار مجلة « اليسار الاسلامي » م

● قلت: ولكن كل التيارات التي تحدثت عنها لديها جرائدها ومجلاتها التي تعبر عن أفكارها بل هناك أيضا مجلة تعبر عن اليسار الاسلامي ويرأس تحريرها د٠ محمد خلف الله وهي مجلة « اليقظة العربية » •

م ٢٢ - اليسار الاسلامي والوحدة الوطنية

\_ قال : مشكلة أغلب التيارات الفكرية أنها تعرف تماما ماذا تقول ، ولكنها قد لا تعرف دائما كيف تقوله ، والمجلات والجرائد التى تحدثت عنها تعبر عن وجهة نظر واحدة ولكنى أحب أن أجمعها فى بوتقة واحدة ، اننى أؤمن بوجود التحديات الرئيسية السبعة وهى : تحرير الارض العربية الاسلامية ، وقضية الحرية وحقوق الانسان ، وقضية العدالة الاجتماعية ، وقضية الوحدة ، وقضية التنمية ، وقضية الهوية ، وأخيرا الثروة البشرية وتعبئة الشعب ، لابد أن تكون هذه التحديات السبعة محور الحوار الوطنى بين كل التيارات الفكرية : الاسلامية أو العلمانية أو الليرالية أو الاشتراكية الناصرية القومية ، الهم أنى أرى خرورة استخدام الاسلام كثقافة شعبية وكمخزون نفسى فى القلوب ، ونحن نرى كيف يتبع الناس كل الذين يستخدمون الاسلام كطريق الى قلوب الجماهير مثل الشيخ الغزالى والشيخ متولى الشعراوى وخالد محمد خالد ، الخ ،

■ قلت : ألا ترى أن منهجك هذا يبدو كما لو كان جمعا من التناقضات ؟!

\_ قال : أنا أعرف بالضبط نقاط الخلاف بين هذه التيارات ونقاط الاتفاق ، فالحركة الاسلامية تعرف كيف تصل الى قلوب الجماهير ، لكن بلا مضمون ٠٠ بينما العلمانيون لديهم المضمون لكنهم لا يعرفون كيف يتغلغلون الى وجدان الشعب ٠ انهم يطالبون بالاشتراكية والحرية والقومية ٠٠ النخ ، الا انهم غير قادرين على تجميع الجماهير حول هذه الاهداف ، الصراع الموجود حاليا بين القوى المختلفة هو صراع الاخوة الاعداء ، وسببه أن كلا منهم يرى نفسه الوحيد الذى من حقه

أن ينفرد بالساحة السياسية ويطبق شعاراته أى أنه الوريث الشرعى الوحيد لمصر • فاذا وجد من لا يطالب بحقه فى الميراث ، ولا يسعى لاى سلطة وانما يهدف الى التوفيق بين الآراء بقدر الامكان ، أمكن الى حد كبير الاقتراب من تحقيق الوحدة الوطنية والقضاء على الازدواجية •

● قلت : هناك من يرى أن رفض المفكر أو الكاتب الانضمام لاى حزب سياسى والعمل فى اطار حركة سياسية محددة هو نوع من السلبية أو التهرب من المسئولية ، وأنك بذلك تفقد منبرا قوية تتوجه منه الى الجماهير ، ومظلة تحميك من التعسف السلطوى اذا حدث •

— قال المفكر الذي حرم من التدريس لطلبته مرة بسبب آرائه المعلنة ضد المنتفين المصريين : الكاتب الحر لديه مقالاته ينشرها ويعلن فيها ضد المنتفين المصريين : الكاتب الحر لديه مقالاته ينشرها ويعلن فيها رأيه • دليه محاضراته في الجامعة يعلن فيها عن وجهة نظره مدعمة بالمحجة والبرهان • هناك أيضا الندوات الثقافية التي أدعى اليها وأتوجه للجماهير من خلالها • وهناك الجمعيات العلمية التي أنتمى اليها وأقوم بنشاطي الثقافي من خلالها • لقد فعلت هذا طوال السبعينات ، ولعلى أسرفت في كتابة المقالات التي تعالج الحاضر وتقترح الحلول للقضايا التي تواجهنا حتى أنني تعطلت عن نشر أبحاثي العلمية لفترة • وعلى مدى ثلاثين عاما هي حياتي العملية لم أكف لحظة عن المساركة بالرأى في كل مناسبة أتيحت لي ليس في مصر وحدها وانما في أغلب الدول العربية والإسلامية • قضيتي انني عالم يسعى الي تأصيل ما في حياتنا المعاصرة من أفكار ، والي اعادة كتابة العطوم

القديمة حتى أعيد بناء الروح من جديد فى عصر الهزيمة ، وقد نشرت الكثير من الكتابات فى هذا التيار ، أنا لا أتعامل مع أنظمة ولا دول ولا أحرّاب ، لقد كتب كارل ماركس مقالات كثيرة ولكن لا يذكرها أحد ، وعندما عكف خمسة عشر عاما فى المتحف البريطانى على اعادة دراسة الاقتصاد نتجت نظرية فائض القيمة ، والصلة بين السلعة والاجر ، ، الخ ، وكما قيل فانه استطاع أن يغير وجه العالم كله ،

مسألت: هل يعنى ذلك أنك ستصبح عالما ، الى جانب تخصصك في الفلسفة الاسلامية ؟

\_ أجاب: رأس المال عندنا في البلاد النامية هو دراسة الثقافة الوطنية ، أي دراسة الدين كمخزون نفسي في كل البلاد ، لو كنت في مجتمع صناعي مثل ذلك الذي عاش فيه كارل ماركس في القرن التاسع عشر ، ربما كنت اتجهت لدراسة المجتمع الصناعي ، نحن نعيش اليوم في مجتمع ما قبل التصنيع ، وفي مثل هذا المجتمع تلعب الثقافة الوطنية والموروث الديني دورا هاما ، فالعكوف على دراستهما وتأصيلمها علميا لا يقل أهمية بحال عما قام به كارك ماركس في القرن التاسع عشر ، المهم ألا نتنازل مطلقا عن العلم ، وعن الاسلوب العلمي في التنمي والعمل ، وبذلك يمكن المثقف العربي أن يبدأ في تغيير مسار التاريخ ،

# فهرس الموضوعات اليسار الاسلامي والوحدة الوطنية

| _فحة | الموضوع                                        |
|------|------------------------------------------------|
| pu   | ١ ـــ ماذا يعني اليسار الاسلامي ؟              |
| ٧٧   | ٢ ـ حوار حول الوحدة الوطنية                    |
| 99   | ٣ ــ ضرورة الحـوار                             |
| 179  | ٤ ـ دعوة الى الحوار                            |
| 1:1  | ه ـ الشعارات الدينية والتفسير بالمضمون         |
| 120  | ٢ أ اليسار الاسلامي ومستقبل مصر                |
| 100  | ۷ ــ التنوير الديني والتنظيم السياسي           |
| ١٨٩  | ٨ ـ مأساة الاحزاب التقدمية في البلاد المتخلفة  |
| 710  | ٩ ـــ مشروع جريدة اسلامية يومية جامعة          |
| ۲۲۳  | ١٠ ـــ الاسلام والقرن الخامس عشر               |
| 747  | ١١ ـ أحاديث في اليسار الديني والوحدة الوطنية   |
| 444  | أ ــ الدين والتراث والثورة                     |
| 477  | ب _ حوار حول الفكر الاسلامي                    |
| 774  | ج ـ مفهوم اليسار الاسلامي يخيف السلطان         |
| 719  | د ــ اليسار الاسلامي لا يطلب السلطة ولا يريدها |
| ψ    | ه _ كيف يفكر اليسار الاسلامي ؟                 |
| ٥/٣  | و _ حديث حول الوحدة الوطنية                    |
| ۳۲.  | ز ـ تحديات يواجهها العالم العربي والاسلامي     |

### لنفس المؤلف

### أولا ــ تحقيق وتقديم وتعليق:

- ا ــ أبو الحسين البصرى: المعتمد في أصول الفقه ، جزءان المعهد الفرنسي بدمشق ١٩٦٣ ـ ١٩٦٥ .
  - ٢ الحكومة الاسلامية للامام الخميني ، القاهرة ١٩٧٩ .
- ٣ -- جهاد النفس أو الجهاد الاكبر للأمام الخميني ، القاهرة ١٩٨٠ .

### ثانيا ــ اعداد واشراف ونشر:

ا ـ اليسار الاسلامي ، كتابات في النهضة الاسلامية ، العدد الاول ، المركز العربي للبحث والنشر ، القاهرة ١٩٨١ .

### ثالثا ـ ترجهة وتقديم وتعليق:

- ا ــ نماذج من الفلسفة المسيحية ( المعلم لاوغسطين ، الايمان باحثا عن العقل لانسليم ، الوجود والماهية لتوما الاكوينى ) ، الطبعة الاولى ، دار الكتب الجامعية ، الاسكندرية ١٩٦٨ ، الطبعة الثالثة ، الثانية ، الانجلو المصرية ، القاهرة ١٩٧٨ ، الطبعة الثالثة ، دار التنوير ، بيروت ١٩٨١ .
- ٢ اسبينوزا: رسالة في اللاهوت والسياسة ، الطبعة الاولى ، الهيئة المعاهة للكتاب ، القاهرة ، ١٩٧٣ ، الطبعة الثانية ، الانجلو المصرية ، القاهرة ، ١٩٧٣ ، الطبعة الثالثة ، دار الطليعة ، بيروت ١٩٨١ .
- ٢ ـــ السنج: تربية الجنس البشرى وأعمال اخرى ، الطبعة الاولى ،
   دار الثقافة الجديدة ، القاهرة ١٩٧٧ ، الطبعة الثانية ، دار التنوير ، بيروت ١٩٨١ .
- ٤ جان بول سارقر: تعالى الانا موجود ، الطبعة الاولى ، دار الثقافة الجديدة ، القاهرة ١٩٧٧ ، الطبعة الثانية ، دار التنوير بيروت ، ١٩٨٢ .

### رابعًا ــ وقلفات بالعربية:

- ا ـ قضايا معاصرة ، الجزء الاول ، في فكرنا المعاصر ، الطبعة الاولى ، دار الفكر العربي ، القاهرة ١٩٧٦ ، الطبعة الثانية ، دار النوير ، بيروت ، ١٩٨١ ، الطبعة الثالثة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ١٩٨٧ .
- ٢ قضايا معاصرة ، الجزء الثاني ، في الفكر الغربي المعاصر ، الطبعة الاولى ، دار الفكر العربي ، القاهرة ١٩٧٧ ، الطبعة

الثانية ؛ دار التنوير ؛ بيروت ١٩٨٢ ، الطبعة الثالثة ؛ دار الفكر العربي ؛ القاهرة ١٩٨٨ .

- ٣ \_ التراث والتجديد ، موقفنا من التراث القديم ، الطبعة الاولى المركز العربى للبحث والنشر ، القاهرة ١٩٨٠ ، الطبعة الثانية دار التنوير ، بيروت ١٩٨١ ، الطبعة الثالثة ، الانجلو المصرية القاهرة ١٩٨٧ .
- ٤ ــ دراسات اسلامية ، الطبعــة الاولى ، الانجلو المصرية ، المقاهرة ، ١٩٨١ ، الطبعة الثانية ، دار التنوير ، بيروت ، ١٩٨٢ .
- من العقيدة الى الثورة ، محاولة لاعادة بناء علم اصول الدين
   ( خمسة مجلدات ) الطبعة الاولى ، مدبولى ، القاهرة ١٩٨٨ .
  - ٦ \_ دراسات فلسفية ، الانجلو المصرية ، القاهرة ١٩٨٨ .

# خاوسا ـ وؤافات بالفرنسية والانجليزية:

- 7 Les Méthodes d'Exégèse essai sur la science des fondements de ta Compréhension, ilm usul al-Fiqh, Le Caire, 1965.
- 2 L'exégèse de la phénoménologie, l'Etat actuel de la mèthode phénoménologique, et son application au phénomène religieux ( paris ,1965 ). Le Caire, 1980.
- 3 La Phénoménologiqeu, de l'Exégèse essai d'une hermeneutique existentielle à partir du Nouveau Testament, ( Paris 1966 ), Le Caire, 198 8(sous-press ).
- 4 Retigious Dialogue and Revolution, essays on Judaism, Christianity an dIslam, Anglo-Egyption Bookshop, Cairo, 1977.
- 5 Dialogue Religieux et Révolution Vol. II, Anglo-Egyption Bookshop, Le Caire 1988 ( sous-press ).
- 6 Religion, Ideology and Development, Anglo-Egyption Bookshop, Cairo, 1989 ( In print ). tdus

رقم الايداع بدار الكتب

177 - 177 - 178 - •

دار النمر لللطباعة



General Organization Of the Alexandria Library (GOAL)

Subbotheca Officeaechina

# الحين والتورة

١ - الدين والثقافة الوطنية ٧- الدين والتحرب الثمتافي ٣- الدين والنضال الوطني ٤- الدين والتنمية القومية ٥- الحركات الدينية المعاصرة ٦- الأصولية الإسلامية ٧- اليمين واليسار في الفكر الديني ٨- اليسار الإسلامي والوحدة الوطنية

٣ ميسادان طلعب حسسرب ــ القاهــــرة ت: ٧٥٦٤٢١

مكثبه مدبولي